## عسنة أنيام في السيودان المسيودان المسيونين الم

جميع الحقوق محفوظة



٨ شارع ضريح سنعد بالقاهرة

طبع بمطابع ، جريدة المصرى ء



| اهداء السكتا <i>ب</i>    |    |
|--------------------------|----|
| •                        |    |
| مقدمة                    | ٦  |
| من مصر الى الخرطوم       | 4  |
| الخرطوم من النظرة الاولى | ** |
| عيد الملك                | 50 |
| حكومة السودان            | ٤٣ |
| يوم بام درمان            | ρξ |
| حفلة افتتاح خزأن سنار    | 70 |
| المودة الى الخرطوم       | ٧. |
| خزان سئار                | AY |
| يوم في جبل الاولياء      | 17 |
| عشية الاوبة              | 10 |
| مصر والسودان             | 77 |

J

### المتداء الكتأث

الى اهالى السودان

شكر وتحية

محمد حسين هيكل

#### مقسدمة

ليس في هذا التناب شيء اكتر مما يمكن إن بشتمله عنوانه . فهومجموعة ملاحظات ومعدرمات جمعتها الناء رحلتنا القصيرة فهرمجموعة ملاحظات ومعدرمات جمعتها الناء رحلتنا القصيرة المام أمد قصير لايستطيع الانسان فيه أن به المام اصحيحا بكل مابقع تحت نظره كما لايستطيع التخيط تحقيق كل مابصل المسامعه. لكنها مع ذلك تسمح بالرقوف على كثير مما لم يكن الانسان بتخيله تخيلا كما كان الانسان بتخيله تخيلا كان الصحفي مثلي حظلاتات لهيره يمكنه من الوقوف على كثير من الاشياء . هاالمحقى مثلي حظلاتات الميره يمكنه من الوقوف على كثير من الانسان جميماعلى ويبدئ نسبتاياتهم وحسومهم ويدون آلامهم. ثم هم يتسابقون في اجابته الى مايطاب الوقوف عليه العلمهم انه سيديع ذلك الناس جميما في اجابته الى مايطاب الوقوف عليه العلمهم انه سيديع ذلك الناس

على ان ذلك ليس وحده هوالذى دفعنى الى تدوين هسده الاحتفات والمطوعات التي وقعت عليها اثناء مقامى عشرة ايام بالسودان من غلام المسودان من بلاد بالسودان من الله عنها امرها عنساية كبرى و فكرت في ان اكتب شيئا امرها عنساية كبرى و فكرت في ان اكتب شيئا اقرب لنا من السحودان زرتها مارات واقعت فيها في كل مرة اكتر مها اقعت بالسودان زرتها مارات واقعت فيها في كل مرة اكتر مها اقعت بالسودان بيل المساف ما اقعت بالسودان وموذلك ، ومع عناية المعربين بكل مايدور في سوريا كلم ارمايد فعنى السدى هذا من اكتب اليوم من السودان ، ولعل اكبر السماف ما تكون صحيحة الى ان لدى المرين فكرة تكاد تكون صحيحة عن بلادهم ومن احوالها وما يضود في كتبون عن بلادهم ومن احوالها مايزيد في الدونين النسميم كتبون يكتبون بين بلادهم ومن احوالها مايزيد في الدونة لمى كل مايكن ان يكتبه

سائع نفى مدة قصيرة فربوعه تم لمل ثمت سببا آخر . ذلك أن بين مصر والسودان رابط قطيعة عن النيل أبو النعمة وماتح السودان رابط قطيعة عن النيل أبو النه تود بالنام النيل أبو الله بالنود بالنام الناريخ . هده الرابطة الطبيعية المتصل بها حياة المتبعن على ضفاف النهر السعيد تجعل بين ابنائه من رابطة الاخوة ما أن عقره بوما غان يزال رابطة تربطهم ويجب أن تنتهى الى خير ماتنهى اليه مودة ذوى القربى .

ثم أن السودان على متاخمته لمصر رعلى امتلاء قلوب المصريين باسمه وبذكره بعيد عن أن تكون منه في اذهانهم صورة مضبوطة . فمنهم من يخاله بــلادا جــرداءلاتصلح لمقام ولا يمكن أن تــكون الا منفى لن غضب عليه الآمر فيأرض مصر . ومنهم من يتوهمه مقام همج لا امل فيه لرواج زراعة اوسناعة او تجارة. وكثير اماروى عنه الراوون أن اهله اشد الناس عداوة للسعى والعمل ، وانهــــم لاير يدون من الحياة الا بلغة تقيم الحياة ، فليس بهم الى مياه النيل من حاجة ، وليسالي القامبينهم باسم الدنية او التعمير سبيل . وهذه الافكار وما اليها من مثلهاتروج في مصر ، ومنها كثير فاســـد اشد الفساد وضار بالمصريين انفسهم أبلغ الضرد . فليس بد اذن مـن ان يــكون الصريونلانفسهم عن هذه البلاد صــورة صحيحة بعيدة قدر السستطاعين ان الونها شهوات الساسية ثم ان مسالة مياه النيال وأولويةمصر التاريخية فىالانتفاع بها ، وامكان توزيعها لتكفى مصر والسسودان جميعا امكانا فنيا ، وما قد يقوم في وجه ذلك من عقبات سياسية ، وما تجني هذه العقبات السياسية على حسن فهم المصريين والسودانيين بعضهم المني ، وعلى احتفاظ كل منهم ازاء أخيه بعواطف الاخسلاص والودة \_ كل ذاك جعلني اوجه حظا كبيرا من همي ومن عنايتي الى هذه المسالة الخطيرة التيام تنج في مصر كمالم تنج في السودان من شوائب الشهوات السياسية، والتي كانت وما تزال سبيا لنشي

السبعوة التى تثير بين المصربين والسودانيين العداوة والبفضاء، ولقد جملتنى صفتى كصحفيائسم بنقل حمل الواجب اللقى على عاتقى . فسميت بكلماللدى بن جهد لارى ولاسمع ولاحقق ولاصل الى الفكرة التى اقتناج بصحتها فى كل مسالة اتعرس الها ، ولذلكام أقف من ملاحظاتى عندما جمعت فى عشرة الايامالتى القمت بالسودان . بل جاهدت لامحص هذه اللاحظات بمناقشة من ذهبوا الى السودان ومن أقاموا فيه من المصريين ومن غير المساودان ومن أقاموا فيه من المصريين ومن غير المساودان ومن أقاموا فيه من المصريين ومن غير الموضفة عداء الرسالة امام نظر اتفراء عارب مايكون للواقسع والحقيقة .

ويجب انائبه القارىء الى انى توخيت غاية الصراحية فيميا مسيقرا . لم ادع ماقيد برصاء شينقل السياسية عثلى من المجاملات لم المع انطيق انساناو جماعة ولم القيد براى سياسى أو غير سياسى . لاعتقادى التامان الموادبة كثيرا مايشنا عبما الخطا . و إذا اخطا الناس في تصور فيء لا وسيلة عندهم الى تعقيق رايم فيه لبصده عنهم بعد السودان عن مصر كان عسيرا على هذا الخطا دامية التورط في فسلال لايشنا عنه الافسسادي على هذا الخطا دامية التورط في فسلال لايشنا عنه الافسسادي الساسة واضطراب في النظام.

وكل ما ارجو التوفيق اليه أن اوقف القراء عامة وبنى وطنى المربين خاصية على شيء من صورة هيف السبودان الذي يشاركنا في الامال والامائي لانه وإنانا بعيش على ضيفاف النهو العليم المحسن ، وإن اوضيح امورا غشت عليها الاهواء ، وإن ونسبودان ومنزلة السودان منهم، ولما يجب أن يكون بين المربين والسودانيين من صلة وعلاقة . فأن وقت الى ما اليه قصيدت فلك غير ماايتني ، وإن اخطائي التوفيق فقيد قبت مجهود شعرت واجبا على أن أقوم يه وفي اداء الراجب لذاته غيطية النغس كبيرة .

#### من مصرإلىا لخرلموم

يعرف اكثر الثراء الطربق من القاهرة الى الاقمر ويقسع الطريق بين الاقصر واسبوانق مضيق بين سلسلتى تلالليبيا والعرب ، ويسير القسطان شرقائيل في سفح سلسلة تلالاالعرب وتفصله عن سلسلة تلالاالعرب وتفصله عن سلسلة تلالاالعرب تضيق على ما تريد الثلالاالمحيطة بها . ويبعد النيسل عن القسطان وتلال العرب ، ويصد النيسل عن القسطان وتلال العرب ، ويصل الفسيق المزارع في بعض المواقع حسى لتشعر بالسلسلتين في اقترابه الوليس بين احداها وبين النهسر الا دهليز ضيق محضر بالفلالاالرة ، اجرد لازرع فيه الحرى ، فاذا كانت اسنا رابت نساطا غيرالذي رابت ، واحاط بالقطار من الاعلى بأعة السلال المستوعة من الخوص، واحاط بالقطار من الاعلى بأعة السلال المستوعة من الخوص، واطفال يتجرون بفائهة البرتمال واليوسفي افتدى .

فاذا بلغت كدم امبو رابتخصبا ونماء لم يكن لك منا الافتدة مبا يعهد . وقد يدهشك كبر الدهشة كيف تتوك الاف الافتدة مبا يحيط بالنيسل العالمت جرداء لا نرع فيها ولا الفائدة المكن انتج هداه الاراضي كم امبو . فياء اذا المكن الحكومة المعربية المعالمية بالعالمي على استغلال هداه الاراضي بدل تركها غاصرة برضى القيمون عليها بها يتبلغون به من شعير وما يرد اليهم من دويهم القائمين بالخدمة في المدن من ادراق

تعود الارضغامره بعدكوم امبوالي اسوان . فاذا بلغها القطان

قادره كثيرون من الاجانب الذين قصدوا الى هذا الشتى البديع، وهم بين شيخ جاء يرجو فالشقالشمس المحسنة بعض مصائي الصبا والشباب ، وعليل بشئى مناكب الارض يبتغىالصحة ، واحساء قصحب هذا الشيخ اوذكالعليل يعزيه حسنها ورقتها من مشيبه أو علته ، وترى هي أداء الواجب لهذا الغزيز شف السائم شيئا من رضاء النفسيعوضها عن المائن وبهجنها كوترى في هذه الشمس الساطعة والطبيعة القلبة النفير ما ينسبها تقلب التلوب واكلاب الالسن وظلمات النفيرس التي طالم خدمتها باللفظ المسول ، والى جانب هـ ولاه الفرن من المدن وامراضها والامها طلبات اهوائهم وشهواتهم في وادن أيودى ركن ضبق من الارض طلبات اهوائهم وشهواتهم في وادن السبحة والتجوال وسسيلة لتربيض النفس وغزاء من هدم ، قامة

الساعة التأصية من المساء ، وهوفي هذا السبيل يعود ادراجه زمنا ثم ينطق الى السلال يقد صغور او صغور امن الحجر ومن البحر انيت معابدت منه مسيلات الفراهنية الاقدمين وتعاليلهم واقيمته معابدهم وانارهم ، وهو ما يزال الى اليرم تنصت منه التعاليسل وتنخذ منه القواعد لولا اناصيح فن الفراعتة اثرا من آثارهم على أن هدف الاحجار التي تبعدت لمم مجدا كما تشهد لها

ثم يقطع القطار ما بين اسوان والشلال ليبلغه في منتصف

على أن هــده الاحجاد التي تتهلت لمصر مجلة أما تشبه لها اليم معالية المستبقى ليكون منها الجد المستقبل نصب وتعاليهم تخلد على الزمن ما خلدت نصب غرامتة وتعاليهم

ويدا القطار بسير الهسوينايحيط به النيل وقد اتسع مداه يعد ماحجز خواناسوان مياهه ، ويظل كذلك بضع دقائق ينتهمي بها الهمحطة السلال حيث تنتظره الباخرة وتقل المسافرين معنا الى جلفا

\* \* \*

وتتحلو جبال السلسلتين عندمركز الله في النهسر مباشرة .. ومن وراء الجيال صحاري غسيرذات زرع . لكن مركز الله هسو خزان اسوان ، وهو فوق هـ فاحصن بديع يفصل بين مايقـــع شماله ما يقجهوبه ، وهولخالك من خــير مراكز مصر ويجب ان يكون من اعزها عليها ، ويخيل اليانمن غير المستحيل استغلاله على صورة تحمل الحياة فيــه اكنر رفعة .

وهو بعد مشتى لامثيل له . وانت كلما انحدرت الى ناحية المجنوب منه وجدت واصح من نواحى الشمال فيه . ووجدت سمام منها حتى الليال التى لاقمر فيها حتى التحسيما مصابيح الكورية شدت الى الساء يخيوط من نور الامل التحسيما مصابيح الكورية شدت الى ظلمة الليل المبوس مايزيل عبوسها ويجمل سكينتها تعلا اقلحة في بالنجم اللامع كانت أغلب امرها جرداء الا انهاق تجردها باسمة ابدا ، وكانها تنبه يماور العامل مخلفات المائلة في وان تنبه يماوراها من مخلفات المائلة يم يادن والليل صمتها معنى يحدثك انتابن اليومهما كان لحضارة العصور والبلى صمتها معنى يحدثك انتابن اليومهما كان لحضارة العصور المنابئ عن في وان الوادى فلم يبق من الارق المائلة الإنبى عن غدر العائل وعن من تال الرومان اللين غزوا الوادى فلم يبق من الارتبم الا بقيا لا تنتم الا عن غدر الغاذى وعن سطانة الايم

وقد يدهشك قبام هذه الآثار المجيدة من مخلفات الماضى وراء بجال مركز الدر القفر القليسل النبات . لكن دهشتك تورل اذا ذكرت انه كان اكثر نباتا ونصاء قبل ان تغير مياه النيل ارضب بعد ما قام خزان اسوان فيه ، واذاذكرت الى جانب هدلما انه كان مغير اونان حصنا قويا يدوع به الملوك ذوو الايد اذا أغار عليه مغير اونار بهم ثائر ، فجبال مركز الدر تتحكم فيما حولها خير تحكم من في النهر وفي السهل وفي الصحراء ، ثم هي بعد جبال من صحلالا يرتفع الماءلي عليائه ولا سبيل الى مسراه من خلاله فلا خوف من ان يغير النهر على آثار اعدها اهلها لحياة الخلدونة الخلاية ود

هرجت الباخرة عند غير واحدمن هذه الآثار الخالدة . عرجت هند وادى السبوع وآماد وابىسسنبل وغيرها . وهي جميعا مظاهر من هذاالفن القديم الخالدعلى تفاوت في العظمة والقوة وفي الدلالة على المجدوالسطوة . وابوسنبل هو بين آثار مركز الدر اكثر هاعظمة وقوة ومجداوسطوة. وناهيك بمعبد اقامه رمسيس ليكون واحدة من آيات خلده ، وكاندسوالسفينة عندابي سنبل فمنتصف الليل فمدت اليه اسلاك السكهرباء ليرى السائح ابن اليوم نقوش أجداد الانسانية الخالدين على ضيائها اللامع . فمعبد ابي سنبل يخفي مكنون سستره عن العيون الا لحظة من نهار في بعض ايام السنة ، تلك لحظة مشرق الشمس عند استواء الفصول . في هاته اللحظة تمتد الشبعة الهطيبة والمربين فتحيى ، لحظة يزوغهامنتصرة على جيوش الظلام تمثال رمسيس الخالد الجالس على عرشه منتصرا على جيوش الخيانة والغدر . اما فيما سوى هــذه اللحظة فيختفى ماينطوىعليه المبــد وجدرانه في حجب الفيب وجلاله . وناهيك بجلال الفيب من حجاب . وكذلك ظل هذاالاثر حتى امتدت الايدى الآثمة باسم العلم تكشف النقاب عن هذا الجلال بضياء المصباح والكهرباءعلى أنها حين كشفت عنه لم تكن امام عظمته وقوته وامام سلطانهوسطوته اقل سحرا وبهرا ·

وبهذا الجلال المطوى في حجب الغيب تحيط جدران معبد أبى صنيل وقد وقفت المامه تسائيل ارتعة للملك العظيم كلها المهابة والجلال .

\* \* \*

اما وادى السبوع – وهوا قرب آثار مركز الدر الى امسوان – افيقوم فوق هضية غير بعيدة عرالتهر - يتخطى الداخل اليعدهليز ا ويعيط به آباء هول هي السبوع التي اطلق اسمها على الوادى عند اهل هداينطقة من السباح القامين بسمادة الطبيعة الساذجة و قامت هاخل المبدوق ساحته تماثيل دكت من بعضهار أوس وتعطمت غيراليمض سيقان - وقلت ذلك المجير المجيرية يطلاسمها القدسة وقد وسم على جدواتها من آيات ذلك الزمن القاوب والجمران والتفيان وما اليها من آلهة ذلك العصر المجيدة

اما ماسوى هدان من الآثار فاقل منها جلالا وعظمة . على انها أبدا آثارالمصور المجيده . تحدث احجارها ويحدث الرمل المجيد بها بما كان لاهل هاتيك الازمان الثانية من حضاره وجحد ، ويدعك وانت بين تلك النسلال القائمة وسعط المصحواء الشامرة البدراء عامر النفس بمعان قال اندور بخاطرك حين تشهد آثار هدا الرمن الحداشر المعتلى بحضارته وبعلمه وبغلسفه غرورا هدا الرمن الحداشر المعتلى بحضارته وبعلمه وبغلسفه غرورا

لو أن السبل يسرت الوصول إلى هذا المشتى البديع ، تم اقيم فيه من وسائل الراحة والتعمة ما يطمع بيمن برغب في الاستشفاء فيه من قارس لا قادس قد سل التناعيب الشبقاء قاس قادس لا قادم مصوم من مركو العد كثيرا ولا فاداها هـفا المركب من مصحهم الشتوى البديع ما يفتيهم من فاقة وما يجعلهم وهم اهل اسانة وني منتجة ذات الرفعال في حياة مصر الهامة وونشاط قوى منتجة ذات الرفعال في حياة مصر الهامة

\*\*\*

وانسابت الباخرة على هون تدفعها محركاتها فوق لجة النهر
الهادىء الصافى وسارت تحيطها شواطىء خضراء تارة مجديه
طورا ويشتملها هواء رقبسق متسع به المساقرون فوقها كم
متموا بهله الجب البديع اللى لانظر به في مشنى من مشساتى
العالم ، وبهذه الجبال الصغيرة الجسرداء تاره والخضراء اخى
والحساطة بالرمال النامسمة الإصفرار حينا اخر . . وبالانار
المطلق علينسا من القمم الصغيرة ترمق ابناء اليوم ترى هل تمى
المطلة علينسا من القمم الصغيرة ترمق ابناء اليوم ترى هل تمى
قدرى في نقس للمرى حنينا يزداد او ينقص بعدار عبدار عبدار عبداد عدار عبداد مدار عبداد مدار عبداد مدار عبداد مناه مناه من فائدة

\* \* \* مَعْ فَجْنِ أُولاء الآن تقترب ساالباخرة من حلفا ؛ فلم بيق بيننا وبين رضو الباخسرة عندها الادقائق ، وهامي تحييل بنا رينه الشاطئين من تخيسل واعشاب وتلال ورمال ، وها هو ذا المباه و يسكون ، والجو و يسكون ، والجو رقبه و السماء صغو و الشماريع زاه ، وحياة الوجود خضر، ويتي و السماء صغو والشمسريع زاه ، وحياة الوجود خضر، غاضر ة ، ثم هذه حلفا عند مرمى النظر ، وهانحن اولاه في سلطان حكومة السودان بعد ما ظللنا في سلطان حكومة مصر الى سعادتين مضنا ، فهل نحن سائحون في بلد اجنبى ، ام نحن ابناء النيس مازال في وطننا تحكمنا قواتينه كسا تحكمنا طبيعته الجمباة الفائدة ؟

لما اقتربت الباخرة من حلف القبل عليها رفاص فيه موظف السواق الجواز الى السودان وطبيب مهمته أن لا تغذل الى السودان أوطبيب مهمته أن لا تغذل الى السودان أوبلة من مصر . وحما الكليزيان . وكان أول ما أخت بعض الساقين الله المنازي السودان قبل اليوم أن هلل الرفاص كنان يرفع في الماضي الملمين المصرى والإنكليزي . أما في هدف المرة فلم يكن عليه الاالهم الإنكليزي . وقد أجاب فعدم رفع الرفاص للعلم المصرى الإبد أن يكون سببه ضيق المكان المعرى العرب واحد . قال رفيق الملم المعرى الالعلم واحد . قال رفيق الماضرة المعرى النوذ العلم .

\* \* \*

ورست الباخرة عند حلفا ، واستقبلنا جماعة من المريين المؤلفين في حكومة السودان بكثير من البشر والترحاب ودعانا الحدم فتناولنا القهوة في بيته

يو (فطبنا الي القطار آلذي يقوم من حلفا في الساعة النائية من سر الظهر ليصل إلى الخرغوم في الساعة الرابعة من بعد ظهر الطهر التعلل فاذا به قطار البرهزواذا خطه ضيق كسكة حديد الله التال التك ما تكاد تدخل إلى عرباته وما تكاد تستقر في غرفة النوم المخصصة لك حتى السقام النوم المخصصة لك حتى السقام والنظافة والطمالينة والراحة وبدهشك ان عربات النوم في معمر اختلات الراحة نبااتكر منها في عربات النوم في معمر ، فعدات الراحة نبااتكر منها في عربات التوم في معرب معمر ، فعدات الراحة نبااتكر منها في عربات مصر مورها اكثر سمة وغرفها الوحووها مقاعد يجلى عليها الإنسان

حين لا حاجـة به الى النوم . وبها مروحة كهربائية ومنضدة صغيرة ودولاب صغير لاناء الماءوما قد تريده من لبن او فاكهة هذا غير وعاء الفسيل النظيف اللطيف

تحرك القطار في الساءة الثانية وما كاد حتى ذهبنا تتناول غداءنا في غرضة الطعام . وهي على مثال غرف النوم في كفالة الراحة والطعانينية . والطعام فيها مشله في البواخر النبلية اقرب للنظام الانكليزي في اصنافه . والقائمون بالخدمة فيها كالقائمين بالخدمة في البواخر النبلية ، هم جميعا من اهل البلاد . لا تقع عينك بينهم على اجنبي يقوم بالرياسة عليهم .. وهم كرملاهسم في مصر نظاما ونظافة وادبا .

ما يكاد القطار يترك حلف (المسكر) حتى ينطلق فيَّ ( عطبور ) ابو حمد . وهداالعطبور رمال تمتد امام الظر عن الجانبين حتى تلتقي بزرقةالسماء الصافية عند الافق . ويبتعد النيل عن سكة الحديدفي استدارته الكبرى ما بين حلفا وأبو حمد وتسير سكة الحديدق خط مستقيم وسط الرمال. مدى يزيد على ثلاثمائة كيلو منر، وفي هذا العطمور ينطلق القطار مارا بمحطات لا يحيط بها الا بناء المحطة وبيت الناظر ومساكن العمال • وبين كل واحدة ومابعدها مأ يزيد على ثلاثين كلو مترا . وبيت الناظر ومساكن العمال . أو تكلاتهم كما يسمونها في السودان \_ قد بنيت في شكل عجيب . فقاعدتها جـــدران مستديرة من الطوب الاحمر ترتفع عن الارض مترين أو تزيد قليلا وفوق ذلك قباء على شكل قباء الصيوان حتى لتكاد تحسيه صيوانا بالفعل لولا ماتتبينه بعد اقترابك منه انه بناء غشى بالجير الابيض . وهو على هذه الصورة اكثر اتقاء لسواقيًا الرمال ولما قد يندر أن تقذف به الصدفة من الامسطار . وحولًا بيت الناظر ومساكن العمال رمال العطور ، فهم بذلك في ا وحده دونها وحدة الناسك في صومعته . ويمر بهم قطار حلفا والخرطوم اربع مرات في الاسبوع ذهابا وجيئة فيحمسل اليهسم أرزاقهم . ولما لم يكن حولهم من مظاهر حياة الانسان ما يسلر لهدة الاماكن اسماء تذكر بحادث وقع فيها او برجل اسس اول عائلة عمرتها او بعا سـوى ذلك معايقى تاريخا لظهر من مظاهر الحياة الانسانية فليست لهداء المحطات اسـماء تتصسل بهداء الثاريخ . ولذلك اعتبرت نهراتبدا عند حلف بنهرة واحد ، وتنتهى قبسل ابى حصد بنمرة عشرة . وعند نصرة ٢ قد القطار طويلا لتبديل القاطرة والاتصال بعناجم للذهب في الم تباردى حيث تقوم شركة اتكليزية باستغلالها

ولا وسيلة لقطع الوقت وهداالتشابه بحيط بك الا أن تقرا أو تتحدث الى من معدك من المسافرين ، واكتسر المسافرين معنا من الانكليز ، وهم على رقتهم وظرفهم اكثر اتصالا فيما بينهم منهم بغيرهم ، على الى قضيت ما بعد العنساء الى منتصف الليل فى حديث طويل مع المسيو السندريني اللهى قام باكثر أعدال خزان مكوار كماقام من قبل بحظ كبير من أعمال خزان اسدان

بقيت اتحسدت والمسبر السندرين حتى قاربنا منتصف الليل . وكان القطار يساب في ظلمة الليل الداجي زاده ظلمة ما لليل . وكان القطار يساب في ظلمة الليل الداجي زاده ظلمة ما الشبط أن السبطة . وسائنا الخادم عن الوقت الذي يصل فيه القطار الى العطره فاذا هو يصلها في السباعة السابطة السباحات حينفاك قضا الي مخادعنا بهرنا القسطار هينا فيطير النوم من اعينسا ويفاب النصوع علينا حينا فيلا نحس باعتزاز القطار . ثم انبعت من خلال النوافة تباشير الضباء وجاء الخادم بنساى الصباح . وما كلانا نفرغ من تناوله ومن ليبانا حتى كان القطار قد بلغ العطبرة ليقف فيها مساعة ليس يلالة .

عند العطرة تلتقى كة حديد ( حلف أ ـ الخرطوم ) بيــــكة حديد ( يور سودان ـ كسلا ) . وفيها حركة كبرة لســــكة حديد حكومة الســــودان ، بها ورشة للوابورات كالملةالنظام وبها كذلك عدد عظيم من الوظفين الصريين ، بل لعل اكبر عـــند من الوظفين المصريين بالسودانهم القيمون بالعطبرة ، لقيـنا جاءة منهم على رصيف المحطة برغم هده الساعة البحرة من الصباح فراينا منهم هذا البشرالذي رايناه في مصربي حلفا ، والمبارع وقدم من في العطبرة وتقاضي مرتبا ستة وثلاثين جنيها وهو وحده الذي يتقاضي هـــذاالم تب ، اما من بليه في الدرجة في الوظفين ، سبعة وعشرين جنيها ويلي هؤلاء من دونهم في الدرجة الوظفين .

وقام القطار من العطبرة الىالدامر فاجتاز نهر العطبرة على جسر (كبرى) متين حسسن الشكل . ونهر العطبرة صغير كان ماؤه حين دنا به غائصا . ومن بعده وقف بنا القطار في

الدامر عاصمة بربر في هذه المنطقة وما بصدهاتبدا زراعة القطن على المطر . لكنها هنا ليست متسب عةالنطاق وان كانت تؤذن بازدياد مطرد . ومن هذه المنطقة بسيرالقطار الى الخرطوم قريبا من النهر تارة ؛ بعيدا عنه طورا ؛مخترقا صحراء جانة حينا فهي اقرب الاضياء شبها بالعطبور ؛مادا بين اشجار متكافقة اخرى محاذيا بعض المزارع تالسسة . وفي هذه المزارع ترى القطسن من الشجر . من انواع الزراعة تورى كالدوم والنبق وغيرهما من الشجر .

سائنة في القطار بين حلف الدالم اكثر من ثماني عشرة سائنا في القطار بين حلف الدالم اكثر من ثماني عشرة ساغة ، وما تزال بيننا ويبع الخوطوم ساغات ثبان ، ومشل طويلة مثلها او اطول منها في اوروبا ، لكن بين هذه السياحة الوبية والسياحة تاكبيرا ، كان بين هذه السياحة الوبية قرة لكبيرا ، كانترالسياحات في اوربا تعر بك بين جبال رفيعة وسط جو سريع التقلب وطبيعة لا يصول عبوس الجو دون إنسامها ، واكثر السياحات في اوربا تخترق سوسرا او غابة المنيا السوداء فتربك سعفوها فاطرة فعرب منها شفا العطوريدو للناظر اليها جمال الوهر فاضرة فعرح منها شفا العطوريدو للناظر اليها جمال الوهر

وهي بعد طبيعة لم تترك للطبيعة بل شارك الانسان الطبيعة في ويتعاوق جالها فوادها زيندة وجسالا ، أما هده السياحة الافريقية الطويلة فتحترق بك الصحارى النيلاحد لها ولانهاية وتشعرك بالوحدة المطلقة وسط الفضاء الصامت لاتسمع فيه ويتم في اكثره نبت وي اكثره نبت ولا شبح في اكثره نبت السحراء وعبوس الجبال لا يفل من غربهما الاجمال الطبيعسة السحراء وعبوس الجبال لا يفل من غربهما الاجمال الطبيعسة المنافقة الصحو ، أفترانا وقد تخطينا العطبرة والدامر واصبحنا يقف بنا القطار أو يعر صلى محطات ذات اسماء وذات تاريخ ويعيط بنا الوقت عمد الونت نيء من الشيجر قد صرنا الي ويعيط بنا الوقت عمد الونت نيء من الشيجر قد صرنا الي

كان لنا في ذلك أمل . لكنه مرعان ماتبدد وبقي السا منه مراب هو هذه المزارع القلبلة من القطن وهدف المابات ترعي مرتبا . على ان لهدف السبدولاغتسامم وماعزهم والقارهم مرتبا . على ان لهدف السبرابهجته . ومن تلك البهجة اهدل هذه المن المستوحتة . فؤلاءهم يقتربون من القطار كلمساكون لي احدى لمحلات وبيد الحراق اين رائب تبيمه وبيد فلا عيش يعرضه لمن المحرف والملك في مستطيع وان وصفت للاقدري اهو من ذرة أم منتمير وغير اللبن الرائب وغير العيش للاقدري اهو من ذرة أم منتمير وغير اللبن الرائب وغير العيش صنعنا ظريفامن قش ملون ، وهذه عي البيض المساحين وحد لديهم سوقا والبحتة ، أما اللبن والعيش فلا عيش لهما الا بين المسافرين من اهل البلاد

\* \* \* السكان من ضقــة الممال في السودان ليسوا جميعا المسلين فيه ، بل بمضـهم سكناوية اتوامن سكو واخرون فلاتجاءوا من النجرياق مرتقم الى الســودان يينغم في هــدرا السين

تباعا تقومون بها من قلب طيب ونفس راضية راحين أن مففرالة لهم بعد اداء فريصه المفدسةما تقدم من ذنبهم وما تاخر ومن هؤلاء الفلاتة عسد عظيم يعسوم بزراعة القطن وجنيه في أراضي الجزيرة . وعلى عملهم تعتمل حكومة السودان الى حد عظیم

\* \* \*

الدامر عاصمة مديوية بربر. والقطن الذي يزرع في سديرية بربر وفى غيرهامن مديريات سمال السودان يروى من مياه النبال الرئيسي . وطرائق ريه نختلف مما كانمن زراعة الاهالى فنرويه السواقي . وما كان من زراعات الشركات فترويه الالات . وقد ذكر لى بعضهم أن الساحات الني نزرع قطنا في سمال السودال اى فيما قبل الخرطوم ليسمت كنسيرة وليست بدات خطر الجزيرة يسلم الى الحكومة لتتوىى بيعه بالطريقة التي تراها . وفد رات بيعه بالزاد في هــــذا العام وبعد البيع تحاسب الاهـــالي .. على اتها مسع ذلك قد صرحت لبعض رؤساء القبائل ذوى النفوذ بان يتولوا هم بيسع أقطسانهم بانفسهم . وقد ذكر لي مصري . من اليهود له متجر واسعالاقطان في ليفربول انه هو الذي بشسرى أقطان هؤلا ءالمسايخ في كل عام كما بشسترى قطن الحكومة . وأن المسايخ الذين سمحت فهم الحكومة بهذه الميزة لا يبلعون العشرة عدا

وتسعى حكومة السمودان ليكون مستقبل القطن فيمه ذا شأن عظيم .

وليسمت تقف زراعة القطن عند مديرية بربر بل تتعمداها الى المديريات التي بعدها حنى الخرطوم ، وأن كانت الاراضي التي تزرع قطنا ما تزال قليلة .وهذه القلة هي التي تجعلاهاليّ تلك الناطق مايزالون بعيدين عن معانى الحضارة مستمسكين بتقاليد السدو الصحيحة على أن ما يجده بعضهم من الربع في زراعة الارض يجدب هدا البعض للاستقرار واستغلال الاراضي اتطلق اقطار بنا الى شسندى ومردنا بعد ذلك بالشسسلالات التلاقة وصرنا نقرب رويدارويدامن الخرطوم بحرى . فلماللفناها قالتنا ممسكرات واقعة على ضفاف النيل الازرق الى الضفة الشمالية وتمند الى بعسة منسة على ظيل .

عن بين الداخل ألى محطة الخرطوم بحرى متسع كبيراعي كورنتينة للحيوانات المسسافرة الى مصر تبقى فيه الزمن الكافى لليقين بان ليس فيها ما يحمل الى مصر وباء او ضرا ، وتنتقل منها مباشرة الى القطار السذى يقلها الى حلفا فالسسفين الذى طقها الى الشلال

والى جانب علم الكورنتينة مكان اعدته حكوسة السيودان التربية العيوانات . ولحكوسة السودان فيصا قبل لى عناية كثيرة بهذه التربية حتى لاتحتاج الى شراء خيل للجيش ولاتستمين من حيوانات الخسارج ، النزرالقليل مما تحتاج البهلاصلاح التناج ،

#### \* \* \*

ینسباب النیل لازرف بین اخرطوم بحری والخرطوم . وبعداده القطسد رسوت جسر (کوبری) عریض یتسع القطار واشترام وللراتبین والراجبین عتم یلتوی الفطار بعد ذلك مادا بین طبحة غردون ومسمارس الخرطوم المختلفة عن الیمین ومصمرات الجیش ، سریطهای عن الشمال ویتابع التواءه حی یهسس الی محطه استر طوم ارتیسیة .

ونعع محطة الخرطوم و مضاءهم الارض لابعيط به مايشسهر القدام معه بشىءمن مهابقمحطات العواصم . فالمساني الخاصسة بإعمال المحلم منعوله مسسمة وقليلة الارتفاع كمباني محطات الارباف العادية في مصر . وليسيم نها من وجاهة مباني محطات حلقا أو محطة العلمرة كثير ولا قليل وخط العديد لايظله سقف ولا يعيط به من الافاريز ولا يتصل بعن خطوط المناورات الكثيرة ما يهيعد به من الافاريز ولا يتصل بعن خطوط المناورات الكثيرة ما يهيءاد في المحرطة من من لم يعرف الخرطوم من

قبل أن تكون هذه محطة سكة الحديد لعاصمة السودان . على أن هذه الدهشنة لم تمم الا ريضا خلت بالبصر وزينات كانت تعتد الى مرمى النظر في طريق متسمويدا أمام المحطة . هذه ريسات يوم الملك أعدت للاحتفال بعيد تلكار مقدم جدلالة الملك جورج الخامس الى الخرطوم حين عودته من الهند في سنة 1917 . وهذا الطريق الذي تعتد فيه الريسات عو شارع فدورب . وهو يصل مابين المحطة وسراى الحاكم العام كانت الساعه لرابعة حين وقت أن غادرنا حلفا . ومهماتكن معدات الراحية بالقطار كاساعه من فالسفر قطعة من العذاب . لذلك فرح المساورور جميعا للوغهم ونزل كل يبحث عن البيت أو الفندي الذي يأوى اليه وزلت مع من نزل فالقيت جماعة من المعريين الذر عرب موقت من قبل وقا ينتظرون . فلصا راوني قابلوني وقا ينتظرون . فلصا راوني قابلوني بالترحاب وانشر بصاور قرف النه الخرطوم الله الخرطوم الله المخال المنطقة الخرطوم الي المحال المنطقة الخرطوم الى

فندق جراند حيث قضيت ايام مقامي بعاصمه السودان .

# الحرطوم للنظرة الأولى

قبل افتتاح السودان بقوات الجيش المصرى وبعض الفسرق الانكليزية في العقد الاخير من القرن الماضي كانت الم درمان هي الماسمة الانكليزية في العقد الإخير من القرن الماضي كانت المحية تجارية خاصة القريطية اسم عاصمة الدراوشي و كانت ذات الهمية تجارية خاصة الا كانت ملتقى طرق القسواؤلي الابيض وغير الابيض من بلاد الداخل . فلما فتع السودان وجدلورد كتشنر الخرطوم وفيها من التذكرات التلويخية المحملات المصرية الماضية ما بجمل مخرب اثناء الحرب فلم يبق منها الا تال وأطلال . فجدها بهمة حقاله ان تكون عاصمة بعل ام درمان . وكانت قعد خرب كل الجيش المصرى وقيامه باعمال البناء وغيرها من اعمال التعمير وسمى سعيه ليجعل الواردات الى السودان كما أن الخرطوم أصبحت وسمى سعية بجمار الواردات الى السودان كما أن الخرطوم أصبحت بعد بنائها وبعد امتداد خطا السكة الحديد عندها مستقر تجمال الماسودان من السودان من السود

والله روى المحدثون كثيرا من الروايات عن الخسرطوم وجعلوا عنها مدينة غريبة بحتة . فشوارعها متسعة يزيد بعضها على الخمسين مترا ولا ينقص واحبة منها عن الالاين متسرا ومباتها منتظمة تمام الانتظام وفيها لورالكيرماء يشىء شوارعها ومنازلها ، وهله التفاصيل عن سورة هداه المدينة النياشيق اسبها من صورة اليسل عسورة هداه المدينة النياشيق اسبها من صورة اليسل

كثيرة ، فهذه الشوارع الواسعة وهذه الانوار الكهربائية وهذا الماء الجادى اقربا ، ومدن المياه في اوربا ، ومدن المياه في اوربا ، ومدن المياه في اوربا تجمع من معانى النعمة مالا بجتمع في غيرها من الملن ، فيها الحدائق الفناء وفيها المجتمعات الوهية الواراضة وفيها المجتمعات الوهية الواراضة وفيها المجتمعات الأومية الواراضة و وفيها كلم باجوا مسالانفس وبطر دهم القلب ، اذن لابد أن تكون الخرطوم على هذه الصورة البسامة الجذابة ، فطوبي تقوم جملوا في اقرب المناطق لخط الاستواء ماقصر عنه كثير من اهل مدائل المناطق المتدلة ،

وتدخل الخرطوم وهذه الصورة تملأ نفسك . فما يكاد القطار سبر بك نحو المحطة الوسطى - كما يسمونها - حتى اذا بك قد مررت \_ بعد تخطيك كبرى النيل الازرق بين الخرطوم والخرطوم بحرى - ببعض مبان للحكومة لاتحقق الصوره التي في نفسك ولكنها مع ذلك لاتقضى عليها . فحول كليم غردون والمدارس المحيطة بها حدائق ظريفة تأخف بالنظر ، لكن بعدها فضاء صحراويا لابناء فيه ولا ماء . وتتلفت وانت بالقطار يمنه ويسرة فاذا كل ماحونك مبان قليلة الارتفاع بنيت من طابق واحد . فاذاو قف القطار رايت ميدأناواسعا ليس فيهشى إزينه ورايت مامه مثل تلك المباني القليلة الارتفاع وشعرت بهذه الصورة الجدابه الممتلئة بهانفسك وقد بدأت تذبل وتضمحل ، لكنك سرعان ماتشغل عن هذه الصورة وذبولها بمن تراه من معارفك واصدفانك الذين جاءوا الى المحطة ينتظرون هذا القطارالقادم من مصر آملين أن يجدوا ب من ريح مصر مايسليهم وينعشهم وان يلاقوا بين الراكبين هؤلاء المعارف الذين غابوا عنهم سنين بعد ان كانوا في حياتهم جزءا غير قليل من هذه الحياة ، والذين اصبحوا بسبب هـ ذه الغيبة ولوحودهم تائين عن القاهر ةومثلهامن الاماكن التي عرفوهم من قبل فيها اقرب الى قلوبهم وافئدتهم ترى هؤلاء المعارف فتهز ايديهم

وبهـزون يديك بشــوق ولهفة ويسألونك عن البلاد ماحالها وعمن خلفت وما صاراليه أمرهم أفاذا فرغت من ذلك وفكرت في اختيام فئدق تارى اليه عاونوك برايهم وبمساعدتهم وبكل مايملكون من وسائل الماونة ، واشهدالقداقيت من رقتهم ما انساني مشقة سفر صت وعشرين ساعة فيها مافيهامن مشسقة برغم مافي القطار من وسائل الراحة والطعانينة

وعرفت ساعة وصولى المحطة احد كبار موظفى حكومة السودان من السورين فلقيني بترحاباي ترحاب وصحبني في سيارته الى جراند اوتيل حيث نزلت . وماكاد يستقر بي المقام حتى جاء لزيارتي بعض اخواننا المصريين وفيما كنت بالسيارة فيطريقي الى الفندق اظهرت دهشتى من هذه الصورة التى تبدت لى من الخرطوم والتي لا تتفق في شيءمع ما كان مرتسمًا لها في خيالي الشوارعُ واسعة حقا وعرضها بزيد على ثلاثين مترا . وفيسها الكهرباء حقا تضيئها اذا جن الليل وولت موليات النهار . لكنها شوارع غير مرصوفة والترابعن جانبيها كثير حتى ليغوص فيسه عجل السيارة . ونحن على ما يظهر ف خير احياء المدينة الآهلة بأعاظم سكان الحرطوم من الموظفين .ثمما هذه المبانى المحيطة بنا والتي لا ترتفع اكثر من طابق واحد أوما لها لا يحيط بهـــا من نضرةً الزرع وخضرته الا قليل ؟ ولسماستطع اخفاء ما يجول بخاطرى فسالت صاحبي مابالهم لاير صفون الشوارع . فكان جوابه ان قال : ان ذلك يكلف مليونا من الجنيهات ولذلك تكتفى الحكومة بتسسيير الوابورات الثقيسلة في القسسم الاوسط من الشوارع الكبرى حتى يتمكن الناس من السير فيه

أزدادت الصورة التي كانتمرتسمة في خيالي من الخرطوم ذولا حتى كادت تصل الى حداقيج حين ذهبت في صحبيحة اليوم الثالي أرود انحاء المدينة ققد انحدرت الى احياء اعدت لوظفين اقل من الاولين درجة وليمض اعيان المدينة ، كما انحدرت بعمد ذلك الى الاحياءالاهلة بالسحوداتيين وتجارتهم والتي تقع بعد ميدان الجامع ، وهذا الميدان فسيح متسمع اعمد لتقام فيه الحفلات ذات الصيفةالدينية وإخصها حقلة مولدالني

ومع ذلك فهو ميدان ترب تغوص القدم فيه الى حد يتعذر معه السبير ويهد السائر التعب بعد قليل . فاما ما بعده من الاحياء السودانية البحتة فتتجلى فيهامظاهرالفاقة القاتلة . ترى فجوات مفتوحة في بناء منخفض هي حوانيت الصناع والباعة . وترى فىهذه الفجوات جماعة السودانيين جلوسا وعليهم ملابسهم البيضاء ا مستحت سنمراء من الشمس والستراب . وترى امامهم من صناعاتهم العنجريبات والاحدية وغيرها من صناعات وطنية ضيلة فاذا ازددت تغلفلا الى ما بعدذلك رايت حوانيت من الغش يعمرها رجال لا يكاد يسترهم من الملابس لا قليل . ورايت بعدها « سوق النساء » عملت الشمس في وجوههن واساريرهن فرسمت عليها من علائم البؤس واثارالشقوة ما لا تفهممعه كيف ترضى احداهن احتمال هـده الحياةالقاسية لولا ما في الحياة من سحر خداع يفرى اشـــد الناسبؤسا وشقاء بأمل في يوم نعمة ورخاء . وتبيع هاتيك النسوة (الكسرة) . وهي نوع قبيح من الطعوم ، كما يبعن الغلفل وبعض الوان الشقاء مما يطعم الفقراء ولا تطاوعك نفسك لتشهدمن بؤس هاتيك واولئك اكسش مما شهدت فتعود ادراجك طالبابعض ما يروح عن نفسك وكان معى صاحب مصرى ظريف سار واياى الى ناحيسة الترام نركبه الى جهة (القرن). والقرن هو المكان الذي يقتون فيه ماء النيل الابيض بالنيسل الازرق وتجرى عنده السسفن التي تقل الركاب المسافرين ببن الخرطوم وأم درمان . فقصدنا الى حيث محطة الترام وانتظرناه حتى اذا أقبل الغيته ترامابخاريا تجره آلة ذات عجيج وضحيج ومن ورائها عربات عسدة تكاد تبلغ الثماني او العشر واكثرها قذر تقوم فيه مدرجات يجلس عليها ركاب الدرجسة الثالثة وبه عربتان هما عربتا الدرجسة الاولى مفروشة مقاعدها بجلداو مشمع تود او ان مكانه خشبا

نظيفا . اجتاز الترام بنا الخرطوم من طرفها الى طرفها الاخر ، واجتاق بنا في احياء تختلف نعمة رؤساء لكنه كان يسير في شيه صحراء قل أن تقع الدين فيها على سائر فلما بلغنا مخازن الحبوب عند سبكة الحديد وقعت الدين على منظر ما احسبنى رابت في الحياة شبئا اشدمته ابلاما ولا اكثر مته دفعا للاشفاق الى النفس، منظر لن يستطيع الخيال وان غسلاوان بالغ في الفلو أن يصل الى تجسيد الإلم الانسائي كمساجدته هذه الحقيقة الناطقة . يكل معنى القسوة الانسانية

. آلى جانب مخازن الحبـــوبميدان فسيح من تراب ضسارب لونه الى لون الرمل . وفي هــــدالليدان تعر الفــــلال من ذرة او شعير إلى المخازن. وقد يقيمنهافي أثنـــاء مرورهـــا ما يختــلطـ

بهذا التراب
لم ال الحبوب تعر ولم ارماسقط منها الى الارض واختلط
لم ال الحبوب تعر ولم ارماسقط منها الى الارض واختلط
بسترها الا خلق قدر بنظى مضراسفلها ويترك الظهر كله والافزع
والراس مكتسسوفة التسمسوولهواء ، وكانت كل واحسة
مقية كما يقمى السكلب وتنبش الارض باظفترها وقد احدثت
حين وحين شيئا من التراب اللذي يعلق باظافرها وبيد بها في غرباله
ور وحين شيئا من التراب الذي يعلق باظافرها وبيد بها في غرباله
او منحل الى جانبها ، سسالت صاحبى : مابال هؤلاء النسسوة
الكبين عسلى الثرى يحتشرنه باظافرهن كما يحتفر الحيسوان
وجاده بمخليه ؟ قال صساحى وفي نبرات صوته رنة هم وشجن
هن فقيرات لايجلن قوتا › وقد تعول واحدتهن طفلا او اكثر ،
مما قد ينتشر ساعة حمل الفلال الى اخذان . فاذا ظفرت احداهن

هي فقيرات لايجدن قوتا ، وقدتمول واحداتهن طفلا او اشر ،
و قداقبلن يحتفرن التراب آملات أن يجدن فيه من ذرة او اشمر
مما قد ينتشر ساعة حمل الفلال إلى المخازن ، فاذا ظفرت احدامه
هما حسبته حبسة القت به فقربالها ، وتظل كداك يومهسا
لحتفر القوت من تراب الارض احتفارا ، فاذا خيل اليها ان
قد اجتمع في قربالها بعض منه عملت لتنظيفه على فيه مايقهمها
هما مرتمول من طفل اوتيمة يوماأو بعض يوم. وهن كذلك يقطن
ماعانهن القدر فاذا العطرت الدنيا أو انقضى موسم الفسلال فلهن
ولن يعلن الوكس والويل



وكانت كل واحدة مقمية كما يقعى الكلب وتنبش, الستراب ماظافرها آمة أن نجد فيسه حبة من **درة** 

اى سواد لحظ الانسان كهذاالسواد ؟! هو اسبود من تلك الوجوه الشقية والفلود العارية والشعر الفاحم في تجعده واتفاقه ذلك منظر دونه كل ما رابت من مناظر الفاقة والبؤس . دونه هاتيك المنسولات يرتجين علف كسرم ، او ياسلن ان تمسر تجمعات علق على النفس النفس النفس التفاء ، هو بؤس النفس التي تعف عن السؤال وترى في المنات الشقاء مع العمل معمة المسل معمة من السوال وترى في المنات الشقاء مع العمل معمة المسل عمة المسل عمة المسل عمة المسل المسات المستاد المستاد المسل عمة المسل عمة المسل المستاد المستاد

الرفعة عن مسالة اللئام بل عن مسالة الكرام . حمدثت بعمض القيمسين بالخسرطوم بهسمذا وبمثله مما شهدت فيها فاذبل ما كان لها من صورة في نفسي . وجاهدت لاجد لذلك كله عذرا. فالخرطوم بلد جـــديد ، دخـله الجيش المصرى ومسن معه مسن فسرف انكليزية سسنة ١٨٩٨ ، فالفاه خرابا يباباً . ومن ذلك التاريخاقيمت المدينة كلها بما فيها من معسكرات ومنازل وشهوارع وطرق . رسمت ينوم رسمت على صورة الرايعة البريطانية لتكون مشلا للنظام الاسكليزي الهسادىء المطمئن . وغرسست الاشجار فيها فنبت ما نبت منها واعيد غرس ما مات . والمدن كالاشجار لها حياة غير الصورة الظاهِرة وغير حياة الجسم الذي يتشابه مع اجسام الغير في اكثر مظاهسُوه ، لها حيساة الروح المستمدة من تاريخهما ومما مر بها من محن والام ، ومن مسرّات واعياد . وهذه السنون ليست كافية لتبعث الى مدينة من الدنحياة الروح ولتجعل منها ما يحدث النازل اليها بمعان تحدث بها المدن القديمة التي شهدت من فير التساديخ وعبره ماترك على كل جدار من جدراتها وحجر من حجارتها صحفا تاطقة بمختلف الصور والمساني . فللخرطوم العَلْر ، وهي بعد بلد حديث ، اذا هي ثم تحدثك يمكنون حياتها وبقت الله كما تبدو للعين الدمية صنعها الصائع على مثال غيرها من النمى ولم يكلمهما الوقم بجراحه فيجمل لها معنى وقيمة، وله بي جانب ذلك من اهماد از ما فيها من بعض الجمال انما اعد بدع الحاكمين وذوى الامر فيها مما لا تزال مظاهره لذلك

قاصره عسى الحي ألذي فسية يغيمون .

فكان جواب بعض من تحدثت اليهم بما احسست به وبما التمست للخرطوم من عدر أن قالوا أن فيما أقص عليهم شيشا من الحق كشمرا وفيه من الغلوكذلك شيء كشمير . فالخرطوم بلد حديث حقا . وليس بين سكانه من التجانس ما يجعل فيــه وحدة الروح التي تقبــمالحيــــاة ً . فَغيــــه الانــكليز والسوريون والمصريون والارواموالسودانيون . وليس بين هؤلاء جميعا من الاختسلاط مابخان روحا جمساعية ترفرف على البلد كله ، بل لـكل جمـاعة قوامهـا القـومي والجنسي والديني واللغوى وشوارع البلدعلي سيستعها لم تنظم بعسد النظام الذى يجعسل سسائن اوروبا وساكن مصر يراها بالعين التي كان يظن أن سيرهابها . وأحياء البلد تلاثة . أولها الواقع على النيل الازرق مباشرة وهو احملها واكثرها نظاما ، لا يقطنه من غير الانكليز الا السير السيدعلى المرغني بأشا ، فله فيها قصره وله امام قصره ساقية بمائها الجارى . وثانيها مقسام غير الانكليز من الموظفين ومقـــامبعض الانكليز الاصاغر وبه تجارةً الأروام والسوريين وما في البلدمن دواعي المسرة ، وثالثها مقام اهالي البلاد وبه الجامع وميدانهحيث يقام مولد النبي ، وبه مأ سبق ان اشرت اليه من مظاهر البؤس والغاقة . لكن للخرطوم على الرغم من ذلك كله جمالاوللحياة فيهاروعة لمنعرف معنى الحياة وروعتها

ولهل الانكليز اول من عرفكيف يجمل للحياة في الخرطوم معنى وروعة منسلة نزولوها . فقد اقاموا لكل منهم منزلا بما تحتمله كلمة منزل الانجليز

من المنى . جعلوا فيه حديقة وملعبا للتنس ومقاما للطيور . وجياء كل واحد في بيته من الحيوانات والطيور الاليفية او التي سعل تألفها كالهوالوالبيفية من العتاج اليه لملية اوقات فراعه من غير ملال بل بفيسطة ولدة . وقد وجد كل الكليزي . من « مثبةات العبل في هلا البور الشديد الحيرارة في فصل الربيع وما يتسلى به عنه

وحدته وبعده عن بلاده . ثم لم يكفهم هذا فخلقوا ملاعب لهم يلمبون فيها كرة القدم كما اقامواخارج المدينة ميدانا لسبباق الغيل . ومتى تعت للانجليزى معدات الرياضة كمل له نصف نعيم الحياة . وهو واجد في بيته غير ما فيه من معدات الرياضة سكينة وطفانينة . فأما ما يقي مصد ذلك من لذاة الجمساعة والتحدث الى الاخرين فيسر للانكليزى في ناديه بالخسرطوم . نقص فيه شعل اله كل من وقته .

يذهب البه كل مساء يقضى فيه شطراً غير قلبل من وقته . وقد اخذ غير الانكليز ماضـ الانكليز ونهجوا نهجهم . فلكثير من الوظفين السوريين والمصريين في منازلهم ملاعب للتنس وانواع شتى من التسلية .

قالت سيدة سورية لها فيالغرطوم ثلاث سنوات: لقسد شعوت شعوت لاول ما نزلتالغرطوم ، فلم يعجبنى قفرها وصعتها الموحش ، لكسنى لمالبث على ذلك الا قلسلا ، وما لبثت أن وجدت في منزلي وماحوله من حديقة وملعب وطي أو حوان سلوى حببت الىالغرطوم وجعلتنى ارى فيهسا ورعة

ولا ربب في احتواء ما يقولون على جانب من الحق كبير . فالبيت بشغل من حياة الانسان وجلا او امراة حظا عظيما . فيه فالبيت بشغل من حياة الانسان وجلا او امراة حظا عظيما . فيه الضحيق في احسدى العمارات المشيدة بعيط بساكتسبه عن البين وعن الشمال واعلاواسفل منه من برى ضرورة المحافظة عن مكينتهم كي يحسافظوا على سكينته ، ثم هو لابجد بعد في هلما الطابق مايعينه على مرحه ورياضته ، انها البيت اللى فيه هلما الطابق مايعينه على مرحه ورياضته ، انها البيت اللى فيه سلامة والسعادة هو ماانسيع لحديقة وللعب وكفل لصاحبه سداد مايعتا اليه وما يشتهيه. وما اكثر ماتكفل بيوت الخرط معداد الحاجات

ويذهب القيبون بالخرطوم وتحبيد مدينتهم الى اكثر من هذا ، فهم يسالسونك: الا ترى هسذا الشارع الجميسل المتسد عسلى شاطىء النيل الازرق مايين سراى الحاكم العام وحديقة الحيوانات والواصل الى القرن ؟ الا ترى البانى على جانب تحيط بها خضرة الزرع الناضر وقد قامت فيها الاشجار باسقة قاشتمات خشرة الزرع الناضر وقد قامت فيها الاشجار باسقة قاشتمات الشر المنازل حتى لتسكادتحسب القصر المنيف كوسسجا في ظلال عديقة ؟ وفي هذا الشارع يقرم فندق ( الجرائد ) وهو يضارع الهي قنادق الصواصم العامر فبنظامه وظرفه وبالحديثة المناه للمين ونزهة للخاطر بعا تحتوى من ضوار وكواسر ومن طسير ووحش وغرال . ثم انبالخرطوم من امائن التجارة مالا تطعم فيه ماينتجه العالم المهمن مناناغ أغها مناجر واسعة برد اليها كل ماينتجه العالم المهمن مناناغ إلصناعة ومواد الترف ؛ وبعض هذه المناجر كبير الى حد يكادينافس معه اماكن التجارة الكبيرة براي ينافسه محسل لفانيان الارمنى ؛ ولترى كذلك محسلا لكباتو الرومي ولم همج الماكن العامل ماكل المائن مالا لكباتو الرومي ولم هسج السورى ولترى غيلا معالالمائن مالا لكباتو الرومي ولم هسج السورى ولترى غيلام ما الامائن مالا

وليس الفسريب النسازل بالخرطوم أن ينعى عليها عسام توفر المجتمعات العامة بها . ففيها قهوات وبارات ومعلام ، ولئى كان هذا كله قليسلا وكانغير ماهول فلان سكان المدينة قليلون الاربدون عن ثلاثين الفاولان اهلها اعتادوا عيش النوادى يعتمع الى كل ناد من انفقو وبنسا ولغه ودينا ، فليس بهم الى هذه المجتمعات من حاجه ،

مدة المبتعض من طب اسكان الخرطوم جانب من الحق غسير وفي هذا اللدى يقوله سكان الخرطوم جانب من الحق غسير قليل . وفيسه مايدل على الالنظرة الاولى لهسسةه المدينة الجديدة المختلطة تسرف في الانتقاص منها والجناية عليها . لكن هذه النظرة الاولى تحتوى من الحق هي الاخرى جانبا غير قليل . فهذا النوع اللدى يصفون لك من الطهائينة والسكينة قاصر عليه جماعة الهوظفين والقائمين باصر الصكم ، ولئن كان اكتر المنايين بالخرطوم موظفين وكان من بها من تجار ينتمي كل منهم الله طائفة يجعد في الانتباء لهاستاعه فائت لاسكاد تقسعر في

الخرط وم بعيداة المدنية عنى ماتالفها في المدواصم التي تجمع الوظفين والعلم وماتنشئه المجمع الوظفين والعلم وماتنشئه هد الحياة من جو فكرى تنمعت فيه الاراء المختلفة متازرة مرة متضاربة اخرى عاملة دائما للسير بالانسانية المحيطة بها في سبيل الرقى والتقلم

و هذاطبيعيان كانالسودانيون قليلين في الخرطوم جد القله ، وهذاطبيعيان كانالسودانيون قليلين في الخرطوم جد القله ، وكانت حياة الطائفة الراقية منهم متصلة بالحكومة اتصالا له من الصحفة الحرى . ذلك بان الم درمان ما تزال للسيودانيين هي الماوى وهي الملجا . اليها تحد قلوبهم لإنها عاصمة السلافهموان كانوا لا يملكون الدفاع عنها لتكون عاصمة الجهيم وطباهم وماواهم .

هده الصحورة الخاصحة بالخرطوم ترجع على ما ذكرنا الله انها مدينة جديدة لما تضرخصون سنة على ما ذكرنا الله انها مدينة جديدة لما تضرخصون سنة على عمارتها لميزة الاخيرة : وإلى انها بنيت هدهارة الاخيرة لتحصيرة لتسمد حاجات السحتمرين ولتقسدم اليمماسحتماع من مواد النمصة والترف ومناجارذلك لإستطيعالنازل بالخرطوم أن يرى جما مايكنف له عن معنى الحيث الوطنية في هده الربوع المترامية فلا سبيل لك الا أن تقصد الى الديم حيث تقوم « تمكلات السودانيين المنيسه من الطبيروالقياقية في « دم » الوطنيين ترى شبهة الحياة السودانية المحيطة بالخرطوم .

و « الديم » يبعد عن الخرطوم مدى غير قليل ، وهو يعيد الى ذاكرتك حين تراه صور «المرب» القديمة التي يقطنها « النملية » والمستاجرون في ادياف مصر ، والديم كالعزب القديمة لاسنافل لمنازله المكونة من غرف ارضية بابها هو الفتحة الوحيدة فيها ، صنه يدخل اليهواء والنوروالشمس كما يدخل الناس واللداب . ولما كانت الخسوطوم مقام المستعمرين ومن احاط بهم من

ملة يدعن الهواء والتوووسيسين في يسمل المساول والعواب و ولما كانت الخسر طوم مقام الستعمرين ومن احاط بهم من المتحاد الاردام والسوريين ومرالاذ بهم من بعض السسودانيين فالعياة فيها اقرب للحياة الغربية في كثير من مظاهرها. والمالتري



وعلق على صدور اعيان السودانالصالحين أوسمة صيغ اكثرها صلبانا ماكانوا لرضوا ان تمسها أيديهم لولا أنها تحمسل معنى الشرف والتقدير

متاجرها متسعة علىطراز المتاجرالاوربية كما ترى اكثر التجاد قيها أشد بالاوربيين أتصالا ، وفي سبيل هذه الحياة الغربية يرضى القيمون بالخسرطوم الايجعلوا للحوم والفواكه والخضر المحفوظة في علب الصميقيع أوالزنك حظا كبيرا في قوام حياتهم، برغم ما يمكن أن يعترض به أولوالعلم في شؤون الصحة على هذه الاطممية المعقوظة ، وبرغم ارتفاع اثمان هذه المسواد التي ترد الى الخرطوم من بلاد بعيدة. لكن لاهل الخرطوم فانخفاض اثمان الحاجيات الاخرى التي تنمووتربي في البلاد نفسها مايعوضهم بعض الشيء عن غسلاء أثمسان الواردات وما يخفف بعض الشيء كذلك من الاعتراضات الصحية التي يطعن بها على الاطعسة المحفوظة . فالغنم والديكة الرومية وكالإهما طمام صابح شهى رخيصة غاية الرخص . فريال يكفى ثمنا « لاوزى »لذيذً او لديك رومي أكثر منه لله ، ويرى بعض اخواننا المصريين المقيمين بالخرطوم والمتفنتين فىالطعام ان الديكة الرومية تحناج بعد أن تشميري بهمذا الثمس البخس الى زمن تقيمه بالنزل لتسمن وتلذ ، لكن الاكثرين يرونها لذبذة من غير حاجـة الى هذه العنابة .

أما الخضر والفاتهة فنادرة جسد النسدرة في الخرطوم وفي السودان جميعا حتى لتنقطع في معنى الفصول انقطاعا تاما وحتى لترى الودد منها من الخارج لتخاطفه الإبدى قبل ان يصل الى الاسواق . ولذلك كانت اللحيم الففاء الإساسي للمقيمين هناك كانت اللحيم الففاء الإساسي للمقيمين هناك كانت لها عليهم من الاثر مالها على اللحق اللحيم لولاحضارة اشربتها هناؤهم احيالا فويلة فلانستطيع شهور أو سنوات أن تقتلمها من طباقهم اقتلاها .

على أن الخرطوم تمتازمهذاك كله بأنها مقر حكومة ذات نشاط مقطيم . فاذا كانت مدينة تنقصاحياة المدنية وينقصبها تاريخ المائن فهى مستقر نشاط كبير للوظفين من اجناسهم المختلفة . وهى لذلك آكثر شبها بالمصيل Taberstotte وهذه المصورة منها المستعنى أن تكون موضوع يعتامستقل وعناية خاصة ..

## جيرلاللت اؤيني الالليت

اثر تتوبج صاحب الجلالة جودج الخامس ملكا على انكلترا وأواخر سنة ١٩١١ سافر على عادة اسلافه لبتسوج امبراطويا للهند ، وفيها هو فيطر يقودته بر بالسودان والمتسودان هشفه ١٩١٦ ، وقسداعتبرت حكومة السودان هشفه الريادة بعناية تتوبج لجلالت امبراطورا للسودان واعتبرت بوم الم ينابر بوم عيد رسمي كانه عيد جلوس جلالته على عرش السودان . ففي هذا النارينجمى كل عام برسسل حاكم السودان المام برقية الى جلالته بالنيابة عن اهالي السودان يعرب لجلالته في عرف المسودان مظهرا حوصه وحرص جلالة الملكة على رغسا السودان ويقعله . وفي هذا الناريخ من كل عام بقل دوم السودان العالم التي وتقلمه وفي هذا الناريخ من كل عام تقفل دور الصكومة وتزين الخرطوم بزيسته العيد ويقيم الحاكم العام بسرايه حفاقتاتة توزين عليها الوسعة التي تنهم بها حكومة ملك انكلترا على رعاياها من المل السودان اعترافا بولائهم وتقديرا لأخلاصهم ولما يقومون به من جليسل الخدمة للهسودان وللامبراطور به

وصادف أن كان يوم ١٧ يناير سسنة ١٩٢٦ يوم احد ، فناجلً الاحتفىال بعيدنا اللك الى يوم الاثنين بعده ، ولما كان مندوب الكثير السيسامي لمسر والسودان قامما لافتتاح خزان سنار فقد جملت حفلة هذا العيد التى تقام في سراى الحساكم العيام تحت اشرافه ورعايته ، يوزع هو فيهاماتهم به الحكومة البريطانية من الاوسعة ويقوم من المراسم ماتقضي به هده الرعاية .

وسراى الحاكم العام جديرةبان تقام فيها مثل هذه الحفلة

وما هو افخم منها . فقداقيمت على أثر فتح السودان في اواخر عام ١٨٩٨ حيث كانت تقوم السراي التي قتسل دراويس الهدى فيها غردون باشا والتي كانت مقر حاكم السودان من قبل مصر . وقد روعي في اقامنهامايجب لها من العظمة والفخامة. وهي تطل بمبانيها على النيالازرق ، ولهاعندهبابها البحري. وتطل من الجهة القبلية على متسره واسع الارجاء مسرامي الانحاء بديم النظام يقوم في آخره الباب القبلي آلؤدي الى شسارع فكتوريا فآلى محطة الخرطوم ، وانت اذا دخلت الى السراىم جانب النيل الازرق قابلك لاول تخطيك الباب دهليز تتصل به غرفة انتظار من ناحية وتتصل به من الاخرى غرف عديدة متداخلة اعدت لموظفى الحكومة المنصلين بالسراى . وجدران هذا الدهليز مزينة كلها بعدة الحرب والته . فمنها قبعات وحراب مختلفة اللون والشكل ، لكُنَّهَا جَمِيهِ فَبِعَاتُ الْفُولُ الْأَلْكَلِّيزِيهِ وحَوْرَابِهَا . وعَسَلَّمَ الجــدران رايات الفرسـان الانكليـزية . فاذا انت تخطيت الدهليز وحسدت انقيا علسه دهليسيزا اخر طبوبلا بمتدامن الجانبين الى ناحيتي السراي الشرقية والغربية . ويطل هـــــــا الدهليز الافقى على ساحة يقوم عسلى جانبيها جناحان خصص احدهما للحاكم العام واهله وجعل الاخر لضسيوفه ، والدهالير والفر ف والأحنجة كلها بادية الفخامة والمهاية . ومن فيوفي السراي يرفرف العلمان الصرى والانكليزي

اما حديقةالسراى او بالاحرى متنوهها فقد فرشت ارضسه بسندس الجازون والحشائش المسغيرة وقامت في جوانبه وفي اواسطه اشسسجار باسسقة كازورقها في هذا الفصل الذي يديل غيه وراء دوسجة. ولا عجب، فاجل المام السسسة في الخرطوم هي ما يقابل إيام الشتاء . وما بالك بطقس نهاره نهار الربيع وليله اخريات الصيف وكل ما فيه من مظاهسر الحياة بسبام بديم الإيسام .

الرايات والاعلام ترفرف ف شارع فكتسوديا وفي مقسدمة بعض الحدوانيت والمتاجسير ، وكان الحداث السام قدد دما الى الحدوانيت والمتاجس ، وكان الحداث السرح عددا الى يزيد على الشاماتة من بينهم ملة وعشر قمن اعبان السدودانيين بالخرطوم ودعاكبار الوظفين وكل ذى مكانة من عين السودانيين بالخرطوم ودعاكبار الوظفين وكل ذى مكانة من عين السودانيين . وبهؤلاء وبزينة العيد خرجت المدينة من مستها الوحراء والسرز قاء المطرزة بالدهب وبسسيو فهم الموحمة أغصادها بالذهب كذلك اكثر ما خلع على منظر العيد بهجة وزينة . في الساعة العاشرة من صباحاتك اليوم استقبل الحاكم العالم وقليل من رجالة اللورد لويدمندوب الكثيرا السامى العاكم العالم وطلل ساعتلا محطة الخرطوم فادما من مصر ثم قصد وأباله مرابة ، ولم يكن في انتساطاره بالسرى عشرة من اكابر وصل معداد الى مرابة ، ولم يكن في انتساطاره بالسرى قدين متر تم قصد وأباله مرابة ، ولم يكن في انتساطاره بالسرى قدينة تم صعدا الى

غرفهما .
و كانت الساعة الرابعة قدحدت موعدالحفلة الشايحيث ولم الندوب السامي اوسسحة الشرف الإدبابها هرع المدعود السامي السامي اوسسحة الشرف الإدبابها هرع المدعود الى سدة الساعة ، ومنهم حماعية و الرسميين » ارتدوا ملابسهم الرسسية وتقلدوا فوق عاءاتهم ولوسسحتهم ، ومنهم اعيان السودان تقلدوا فوق عاءاتهم برخي الذهب والفضة ، ومنهم في الرسسميين وغير اعيان السودان من ذهبوا في ملابس كل يوم ، وبذلك كانت حديقة السودان من ذهبوا في ملابس كل يوم ، وبذلك كانت حديقة السراي معرضا لاكثر ما يمكن ان يتصوره الخيال من الازباء تابيات واختسلافا ، فكنت تريالونجوت والطربوش ليسسمه المواقعة في المربة من المعربين والكربوش ليسسمه المؤتفون في الحكومة المصربة من المعربين والكربوش ومد حل المؤتفون في الحكومة المصربة من المعربين والانكيز وقسد حل المؤتفون في الحكومة المصربة من المعربين والانكيز وقسد حلى مديس

موظفى حكومة السودان المدنيين اتخسفت من القماش الابسض وفصلت على صورة « الجاكت «والعمامة والقفطان والجبة ترداها الموظفون الشرعيون كالقضساة والفتى وواحد او اتنسان غير هؤلاء . والفسراك او البنجور ومهما القبعة العالية على بعض اعيان السوريين او الاروام من التجار والقيمين بالسسودان وجبب حكومة السودان الرسمية على أعيان السودان وبين هلا الجبع المتقش باردية المقابلة مددكبير في الزي العادي على مختلف المكاله والوائه .

لذلك ما كادت هذه المراسم تنتهى حتى انفرط عقد المناكب المتراصة وانقلب صدها نعو ساحة السراى جزرا في انحماء المحديقة الواسعة . ونزل المعمليهم، معليتهم وانفرطوا في سلك المديقة الواسعة . ونزل المعمليهم، معليتهم وانفرطوا في سلك من الحركة سببها اسراع الناسر اليقسم بهنئونهم بساحازوا من بققة عاليسة . فكانت الإسدى تنصافح والشفاه تبتسم وحدق ميون النعم عليهم بلعع بعداري الفيطة والرضاو تنفقض جغونهم احيانا في صورة التواضع والحياء معا تبتهج به آذاتهم من عبارات مقسدير الهيئين وتعنياتهم «الخالصة» لهم دوام الرفعه ومثوية رضا الحاكم ، على ارنظر الفسريب عن الديار كسال

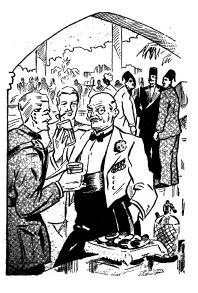

كان الانجليز فرحين ، اما المصريون فكان يخسالجهم شسعون الاسسف وتأنيب الضمي

يسترعيه ما علق عملى صدوراعيان السودان الصالحين من وصحة صيغ اكثرها صليانا ماكلوا ليرضوا ان تعميها ابديهم لولا ما فيما من معنى التقادير والتشريف ، ثم ازداد العقد ه انفراطا وقصد كل الى مائدة نرموائد الشاى المبعثرة على نظام ظريف في التعاء المتنود الجميل

كان أهل السودان في ازيائهم المطرزة اكثر استرعاء للنظر من كل من سواهم . ذلك بانهم اهل البلاد وروح هذا الجو الصحو الذي يظلنا . على ان استرعاءهم لنظر الاوربيين كان واجعا لغرابة ازيائهم وحالهم اكثر منه الى اىمعنى نفسساني خاص . أما الشرقيون عامة وابناء وادى النيل خاصة فكان للمعمى النفساني عليهم اكبر الاتر . ولاعجب . فبين الغربي والسودان من الفوارق في اللون واللب اس واللغة والدين والعوائد والعقائد ما يجعل السوداني امام الاوربي لغزا تتلهى عيناه بصورته الظاهيرة وبعجز ادراكيه عناستكناه ماتنطوى عليه روحيه وتفسه الدخيلةمن هزات ينبعث منها تقديره للحياة وغايته منها و فهمه معناها . لما الشرقي فيدرك غير قليل من هذه الهزات الدخيلة لانه بشارك السودائي فيها كما يشاركه في اصل جنسه وفي لغت وعاداته . واما أبن النيل فيسترعى السوداني نظره كما يسترعى نظرك قريب او اخفاب عنك سنين طوالا فاذا رايده ورايت ابناءه واقاربه شعرت بين أضالطك بشوق وحنين وحدقب عيناك بهؤلاء الابتساء والافاربالذي يجسري في عسروقهم الدم الذي يجري في عروقك وتلفعهم الالام التي تلفعك وتنبض تلوبهم بالامال التي ينبض بها قليك

احلا بعض مواقد التسدى جماعة من هـولاء الاعبسان من احلا بعض مواقد التسدى جماعة من هـولاء الاعبسان من المالى المدروان و وكسان ممى صديق سودانى عرفته يوم نزل الخرطوم له بكل هـولاء الاعبان صلة ومعرفة > فسساد واياى يعدن بينى وبينهم من التعارف، ما يسمح به القسام ولتسد شعرت واحسبهم شعروا التاءهذا التعارف القصير باحساس الاحتياط والعذر الذي لاحظته على اخواتنا المعربين من قابلونا

فى حلفا وفى العطيرة وفى الخرطوم فلم يزد ماتبادلنا وجماعة أعيان السودان فى حديقة سراى السير جوفرى آرشر حساكم السودان المام على عبارات التحية البسيطة وربعا كانت هذه مبالغة فى الحلو الإقتضيها الموفق . لكنى كنت من سيوف حاكم السودان العام فكان واجبان ارعى فهدافشيافة كل حقوقها .

وجلست الى مائدة جلس البهاالسيد احمد المرغني وفضيلة مقتى السودان وجماعة آخرون كانوا كلهم مشال الرقة وحسن الضيافة . وفيمانحن جلوس أقبل السير السيد على المرغني باشافقام الجمع تحية له واجلالا وأقبل كل من الحاضرين عليه بقبل يده ، وجلس الى جانبي في وقاروهيبة وفيما همو جالس كسان أعيسان السودان يقبلون عليسه وينحنونعلى يده بقبلونها ظاهرها وباطنها ويرجونه الرضى عنهم وحسن الدعاء لهم . وكانوا كذلك يقبلون يد أخيه السيد احمد . لكني اشهد الى مارايت ايمانا كهـ ذا الذي رايته مرتسما على وجوه هـؤلاء الناس باديا في نظراتهم متجايافى كلحركاتهم حينا قبالهم مشرعين في خشوع واجلال يقبلون يد السيد على وينظرون من طرف كسير نظرة كلها الايمان والاجلال ورجاء الرضى وحسن الدعاء . ومن هؤلاء الاعيان شـــبان تلوح عليهم مظاهر القــوة والاعتــدادبالنفس، ومنهم كهول وشـــيوخ ترى على عوارضهم من الشيب بياضا في سواد ، ولكل من هؤلاء الشبان والشيوخ سلطان على من يدينون له من القبائل والعشسائق لكنه يتقدم بهسكا السلطان امام السيد على وهو مؤمن بأن كلمة الرضى من لانه اقسوى من كسل سلطان .

واللي على البرغني احترام خاص لكانته هذه عند النازلين فالسودان والسيد الميغني احترام خاص لكانته هذه عند الاحترام ماله من من كل الاجتساس والطوافف . ويزيد في هذا الاحترام ماله من صفات تعلى على من يتصل به الكباره وحسن تقليم و . وهبو نعيف قصير القواء دقيق تقاطيع الرجه تنم عيناه بيريقهما الشديد عن كثير من الذكاء والدهاء وعلوق فقر هالعربي الرقيق الشفتين ابتسامة دائمة تجعل محياه الجذاب دائم الاشراق . وتعلل جبيته قلنسوة

اقـرب فى صــورتها الى القلبق التركى القديم الذى كان يلبـــه أقرر باشيا وان لم تكن سوداء مثله بل اجتمعت عليها صنوف من الوان ســـوداء ومذهبة منوازية متقاطعة . ويحيط بالقلنســوة معامة يصعب تحديد لونها لـكن لهامع لونالعمامة أتسافا و تجاوبا حسنا . اما قفطانه وجبته فعلى صورة مايلبسه شيوخنا مع شيء كثير من الاحتشام في الوانها .

وم ماكان باديا من التجور والبهجةعلى المنهم عليهم بالاوسعة والرتبهمن أعيان الدوان وموافقي حكومته فلا ربب أن أشد من كالت علام الفيقة بالدية عليهم في هذه الحفلة هم الانكلز سواءمنهم من كانوا في حكومة السودان ومن كانوا مسيوفا أو سالحسين أما المصريون في كان يضالج نفوسهم شعور مبهم يختلط فيه الاسق بالاسم بتأنيب الضمير ، وكنتائزاهم يسير كل منهم مغردا الكر أوقت وينظر إلى ماحوله بعين الفريب الحائر ، ولم يشلح هذه الثان من المأسوات المصرين تولاضيوفا بسراى الحائم العام عن هذه الذاخة .

وحــوالى منتصف السـاعةالسادسة نزل لورد ولادى لويد من ساحة السراى الى الحديقــةومههماحاكم السودانالهاموبهض الموظفين ، وجمل اللورد وقريته يطوفان بالحاضرين عموما واهل السودان خصوصا يتعادفون هم ويصافحونهم يــدا بيــد . قال صددة .

ان كل شيء باصاحمستحب مادام فيه خدمة للامراطورية ولادى وبد على رقتها واتصالها بالمائلة المائحة في انكثرا اسسعد مصافحة ثمانمائة بد مادام في ذلك للامراطورية سعادة وعظمة كانت الشمس قد اتحدرت الى الميب في ها الناس يتصرفون جماءت بعضها السر بعض ، وانصرفت ومن معي ميممين احد الاندية ونمن نذكر عيد الملك بقام في الغرطوم تذكرا لم رور جلالة ملك أن كلترا بها وفيها نحرفي حديثاً حات النفائة عن احدنا الى أعلى سراى العاتم فرد طرفة الينا وقال :

\_ على كل حال فما بزال العلم المصرى خفاقا الى جانب العسلم البر بطانى فوقالمسراى . وفي هذا لنا بعض العزاء عن أن يكون لملك همر في الخرطوم عيد كميد ملك انكاشرا .

## حكومته الشوة ان فئ اختطوم

في مقدمة كتاب لورد نريرمر المعنون « عباس الثاني » عمارة يحسن الوقوف عليهسا لحدين تقسدين وسسسائل السياسة ألبر يطانية في بلوغ غاياتها وحسن ادراك ما تبديه حكومة السودان في الوقت الحاضر من مظاهر النشاط . قال اللورد : « ان حجر الزاوية في سياسة مصر والسودان ان نضع محلّ الاعتمار ان ليس ثمة رابطة بين الحاكم والمحكوم عند أنعدام روابط الجنس واللفة والدبنوالعادات الاجتماعية الا المصالح . . لذلك تدعونا كل الظروف السياسية الى ان تخضع جميم الاعتبارات الى ضرورة عامة هي الحرص عملي تخفيض الضرائب وعلى المستولين عن ادارة مصر والسسودان ان يعتمدوا عالى انفسهم في تنفيذ سياستهم على القاعدة المشار اليها . فقليل من بعضدهم في همله السياسة ذلك بأن الاقتصاد ليس امرا م ضيا عند الناس . وكثير من بوجه اليهم جارح النقد . وهم لا يستطيعون الاعتماد الى حدكبير عملى تأييد الرأى ألعام المصرى او البريطاني . فالإنجديز بميلون عادة الى الاخذ بما سمقًا الإخَلَمْ بِهِ فِي أَنْسَكُلْتُوا مِن اعْمَالُ وَتَجَارَبُ . وقَدْ تَزَايِدُتْ نَفْقَاتُنَّا الدولة مندهم اخيرا الي حد كبير وثقلت الاعباء العامة الملقاة على عاتقهم الى حد كَانوا بحسبوبة مستحيلا منذ وقت قسريب وكان من آثر ذلك أن ساء تقدير الرأى العام للاقتصاد وأن تبلد الشعور القومي الى حد ما بازاءادارة الشئون الماليسة في البلاد الخاضعة لانكلترا م « ولن ينفك كشير من كبارالساسسة الانسكليز ولن تنفك السحافة القويمة السحافة ويقودهم في الحث عبى المسحافة القويمة الناء الحكم المائم التعلق وتشره في مصر اذبرونه الاساس الأول لبناء الحكم الذاتى . أما أنا فلا اظن أن مثل ما يقي في المدارس والكليات من تعلق محلم كان ليمد المصريين يوما مالحكم الفسم مسالم يحوروا طابعهم القومي معا لا يتسم الاندريجا . وهدف ليست يقطة البحث الان عنقات التعليم وأن أبن صوء الراى في التوسع فيه الى حد فرض ضرائب باعظة . صوء الراى في التوسع فيه الى حد فرض ضرائب باعظة .

( وثمت هجمات من أواحى أخرى يجب صدها . فقد بلح الادارى الغيور ) الذى يقسدرها يستطيع القيام به من خير ) في زيادة الطرف والكبارى والمستشفيات وسائر معدات المدنية تم يجهل ، مع الحاصه ، النيائج البعيدة الني لترتب على ما تحتاج البه سرعة تحقيق هذه المشروعات من طائل النقات

لا لذلك يحسن بالساسه السنولين عسن شسئون مصر والسودان ؟ بالفا ما بلغ عطفهم على هذه المشروعات حين مجرد النظر الى مواياها ؟ أن يسعديا عن الساسة الخياليين ابتمادهم عن رجال الاداره في اللدواوين ؟ وأن يرجئوا ما يستغمى طأسل النفقات من تلك المشروعات التي تستغوبهم حتى يثقوا بان موارد الدولة تحتملها دون أن يتفلوا كاهسل الجمهسور بالشرائب . وليشبعوا أناسهم وتعليم الصاعى وتعليم الصاعم وتعليم المساعى السباب القدم على أن كون هذا التسييم بعسداد الإيقتفي اسباب القدم على أن كون هذا التسجيع بقسدار لا يقتفى المانية على مرض ضرائب جديدة نقيلة » .

ليس بين الحاكم والمحكوم :عند أنعدام روابط الجنس واللغة والدين والعادات ؛ غير الرابطة المادية ، هلده كلمة لورد كرومر التي تلخص كل ما جاء في المسارة التي نقلناها بل التي تلخص الي حد كبير مسمياسة المكانزا في مستعمراتها وفي السلاد النابعة لهما ، وهمي التي تجمر، لهذه السياسة الإستعمارية المريطانية لهما ، وهمي التي تجمر، لهذه السياسة الإستعمارية المريطانية امتيازا وتفوقا على غيرها من سياسه الدول الاستعمارية الاخـرى . فليس من اغـراص السياسه البريطانية الاساسية الزنتشرالقافة الانجارسكسية أق البلاد التي تحكمها . وليس من غرضها ان تنشر فيها مادى النورة الفرنسية ولا ان تحي فيها الهيئات الدنية السيحة ، كل ذلك قد يحدث بطبيعة تفي النفرذ الانكليزى . لـكنه بسر غرضا اساسيا معصودا للائه . أنحا الغرض الاساسى هو تلك الروابط المادية بين انكلزا وسائر الموابد عبر ان لا تكون فالذبها الانكلور وحـدا ، بل يجب أن لا تكون فالذبها الانكلور وحـدا ، بل يجب أن لا تكون فالذبها لانكلو اوسائر الموابد محسوسة ، والمنافرة على المادة تقصا بترب عليسه تخفيض الفرائب وزيادة رفاهيسة المحكومين ربادة تشعرهم بالطهائينة الى حاكميهم .

وقد اتبعت هذه السياسة في مصر بدقة تامه ۱۸۰ و وود اورد الروم بها ، ويمكن ان يقال البياتيعت الى ما قبل الحرب العالمية الاولى . . اكن هلده الحرب الاسالي اقسالاب كان من وراله ان عير الهمريون من طابعهم القسومي على ما ورد في عبارة لورد كروم . . وكان من وراد ذلك أن انزراستقلال مصر ، اما السودان وحكومته في الخرطوم فها تزال السياسة الجاربه فيه هي هده السياسة التي رسسمها لورد كرومر في كلهنه السابقة .

فعع أن كتبيرين من المتبهين بالخرطوم يتسكون من فداحة الفرائب التى يؤدونها ، والني تبلغ ربع عيمة ربع المبائي القائمة بها ، تعمل حكومة السودان على أن تكون الفرائب في سائر أنحاء اللاد مخففة حتى لا يشعر اهل السودان بتقلها ، وليس يضير السياسة البريطانية أن تسكون ضرائب الخرطوم فادحة واكثر المقيمين في الفرطوم ، كما رايس قبل ، ليسوا سودانيين ، بالقرطوم موظفون وتبار من المصريين والسوديين والادرام وفيرهم ، وهدؤلاء لا ني، صرة الضبطر في أن تعمي

الحكومة بتخفيض الضرائب التي يدفعونها وبكفيهم ان تعنى بتوفير كل اسباب الراحةوالطمانينة لهم وتخفيض الضرائب بالنسببة لاهالى السودان انفسهم موضع عناية دائمة . وقد عهديها وبنظام أعباء السودان الماليسة ومزانية ايراداته ومصروفاته الى لسورد شستر احد اكابر الاقتصاديين والماليين الانكليز . وبرغم ما ابداه من ميل الى ترك هـ فا المنصب الشاق فان دجاء حكومة السودان أياه أن يبقى لمصلحة السودان ولمصلحة الامبراطورية كان أكبر على نفسه أثرا من ميله الحاص فبقى بالخرطوم ينفق أكثر بكثير القاصية ليخدم الامبراطورية وليخدم السودان معها . وتخفيف عبء الضرائب يترنبعليه نقص في ايراد الخزانة العامة فاذا لم تقابل هذا النقص بموارداخري تدر ضرائب مباشرة أو غير مباشرة تعدر على الحكومة القيام بواجبها . وميز الية السودان تزداد عاما بعد عام سبب الموارد الجديدة التي ماتفتا حكومة السودان تسعى لخلقها لتكفل استقلال السودان عماكان من قبل فيحاجة اليه وما كانت مصر تؤديه له . وقسد بدهشك أن تسكون زيادة السكان من بين همده الواردالجديدة ، كما أن زيادة نشاط السكان من بين هذه الوارد الضا . وهاتان الزيادتان عنيت حسكومة السودان منذ زمان بعيدبتو فيرهمامن طريق توفير اسباب الصحة في البلاد . فقد كانت حمى الملارياممايفتك بالسودانيين فتكا ذريعا وما يضعف فيهم أسباب النشاط وما تزال هذه الحمى منتشرة في بعض انحاء السودان . لكن الحكومة قاومتها في مناطق كثيرة . مقاومة شديدة انتجت ابادتها في هذه المناطق ابادة تامة . وماتزال الحرب المعلنة على الملاربا ناشبة وما تزال حكومة السودان تعمل

كذلك عنيت الحكومة بمحاربة الزهسرى المنتشر في السسودان انتشارا مروما والذي يجنى على الإعقاب جنايته على الجيل الحاضر واقك لتمجب اشد الاعجاب بماليدي الحكومة من نشباط وعناية

على مطاردتها الضاعفة عددالسكان والضاعفة نشاطهم .

فهذاالسبيل . فهي تعالج الرضي بأجر زهيد الى حد يجعله في حكم المجان . تنشر الدعوة لهذا العلاجَ في طول البلاد وعرضها بمختلف الوسائل . واطباء الحكومة من السوريين وغيم السوريين المنتشرين في أقاصى هـــذه البلادالشاسعة يعاونون الحكومة المركزية بالخرطوم في هذه ألجهودات خير معونة . ومن طريق زيادة السكان وزيادة نشاطهم ترجو الحكومة أن تجد السد العاملة بمقدار كافانشر زراعة القطن في البلاد . فملاس الافدنة في الجزيرة الواقعة بين النيلين الازرق والابيض صالحة لانتاج القطن كمان أن أراضي واسعة أخرى صالحة لانتاجه . واذا كانت التجارب التي تمتّ في الجزيرة الى اليوم قد اسفرت عن نقص تدريجي في المحصول بسبب الآفات التي تصيبه حتى اصبح الفدان الذى كان ينتهجاول زرعة حمسة قناطير ونصف الفنطار من صنف السكلاريدس لابنتج الا قنطادين وربع القنطار بعد اربع أو خمس سنين من زراعته فان شركة الجنزيرة وحكومة السودان تاملان التغلب على هذه الأفات بالوسائل العلمية . ومتى كان ذلك ممكنا فمشكلة اليد العاملة هي المشكلة الكبرى . والتغلب عليها لايكون الا بزيادة السكان وزيادة نشاطهم ومسالة آفات القطن هي الآن من المسائل التي تستنفد من الآفات وعلاجها اربعة عشر عالمانباتيا مِن خير علماء الانجليز في هذا الامر يقيمون بالخرطوم كماان في لندرة جمعية علمية نباتية تتضامن وهؤلاء العلماء في عملهم وابحاثهم . فاذا نجح هؤلاء في مقاومة آفة القطن نجاح قلم انصحة في مقاومة الملاريا والمزهرى كفلت الحكمومة محصولا وافرا من القطن يحقق الى حد كبير ماترمى السياسة لامبراطورية اليه من رغمه السودانيين وفائدة انجلترا فائدة كبرى .

وفي انتظار تعقيق هدالفايات تعمل الحكومة لاكشاو المشية وجعلها من موادالتصديرذات الايراد كما تعمسل لترويج حاصلات السودان ترويجا يتفق ومصلحة انجلترا ولكى تكون هده المجهودات منتجة بجب أن يكون الامن شاملا البلاد وأن تكون في سلم بعضهامع بعض . وهذا هو موضع عناية الحكومة الإدارى . وهي سبيله لالالتي من المستات متابعة حكومة مقيدة بانظمة خاصة ترمى الى حساية حرية الإدار في صورها المختلفة ، فنظام الاحكام الموفية ما برا الهو النظام السائد في السودان وكلمة الحاكم العام هي الكلمة المطاب النافذة

### \* \* \*

ويسمو في مصالح حكومة السودان المختلفة نشاط كبير . فاول مانزلنا الخرطوم فيالساعة الرابعة من بعد ظهر يوع السبت دعا مدير المخابرات \_ وهـو كمدير الامن العـام في مصر ــ الصحفيين الى اجتماع عنه الساعة السادسة ، ودهبت في الموعد بعد ان اجتازت السيارة بي شوارع تربة ، وصعدت في بناء قليل الارتفاع قليل الوجاهة والهابة على سلم ضيق من حجر الجبل حتى انتهيت الى غرفة المندير . فالفيت الصحفيين جالسين على مقاعد ادركت لاولما رايتها أنها احضرت خصيصا لبد. الغاية وان المكان ليس به عادة غير مقعد المدير . وكان هناك رئيس مصلحة التلغرافات فلما انتظم عقدنا شرح مديو المخابرات برنامج ايامنا فىالخرطوم وبرنامج حفلة افتتاح الخزان . فيوم الاحد للراحـةمن عناءُ السفر وليصنع كل به ماشاء . ويوم الاثنين عيد الملك والصحفيون مدعوون فيه لحضور حضلة الشاى . ويوم النسلاناءلاعمل فيه . اما الاربعاء ففي مسائه يسافر الجميع الىمكوارحيث يحضرون الحفلة ليعودوا الى الخرطوم صباح الجمعة . ويوم الاحد يسافرون قافلينالي حلفا فالقاهرة .

 ومن غير أن يرتبك الصحفيون إذا اضطروا الى الذهاب الماتب النفرات والى دفع الاجور ، وإنتبى الحال بالانفاق على ان النفرات والى الخيس ، وكان ذلك يسسيرا لاتفاع الا بعد القائم الخهس الذي يسسيرا باعطاء الانسارة الى مصلحة النفراقات في القامرة وفي لندو باعطاء الانسارة الى مصلحة النفراقات في القامرة وفي لندو كل لاتوذع الخطب الا بعسد صدور أوامر اخرى ، وإنفي كذلك على أن يرسل كل منذوب من منذوبي الصحافة عددا معينا من السكلمات الانعسارة مين الإنجاب التنفرات في تريز لاردحم الخط وتناخر الرسائل، من السكلمات الانعسارة على الذهاب بنفسله الى مكتب النفرات في كوار وبركات بل ترسل هده الكاتب بعندوب من قبلها يتلقى التلفرانات من الصحفيين

وفى صباح اليوم التالى ذهبت أقابل رئيس مصلحة التلفرافات لادفع التامين ولنتم التضاع صلى ما انتقتا بحضرة صدير المخسارات عليه . وكان معيم صحفى ذهب لئل الفاية التى ذهبت اليها ، فالفينا غرفتما الرئيس الاسكليزى غابة في البساطة ولم نجد عنده ماتجلس عليه مسا اضطوره لاستمارة مقاهد من الفرف المجاورة . ولم يطل بيننا الحديث ولم يعد الفايةالتى قصدنا اليه لقضائها ، فهى دفائق نادى اليه الوظفين المختصين فجاءوا لنا بالنداكر الصحفية ، وتسلموا مبلخ التأمين الذى اردنا دفعه وتر تالاكتب بعد دقائق مصدودة . وعلى الرخورجنا اخذ اصحاب المناعد متاعده .

ونولنا من عندهم فمرونابرئيس مكتب بريد الخرطوم ؟ وهو مصرى من الاقبساط فه بالسودان اكثر من عشرين سنة وسع ماتابلنا به من البشر والحفاوة لم نجد عنده هو الآخر مقاعد نجلس الها ، والمائم يكن لنا عنده عمسل خاص استأذنا وظهل منصر فا لعمله مكا عليه ، وسائلته عن ساعات المهل فاذا متوسطها في السوم بين ست وفعان ، لكنها مع هلا الانكياب على العمل تكفل انجاز حظ منه عظيم عد

وهذا النشاط تشهده فيغيرهــذين من مصــــالح حكــومة السودان . ولعل النظام العرفىالذى تخضع له هذه البلاد والذي يجعل كلمة الحاكم العام العليا في كل شيء له اثره في هذا النشاط الدائم . ولنَّن صبح هذا لكان مصد قا لان البادىء المطلقة لاوجود لها في الحياة . فنيس شيء خيرا مطلق وليس شيء شرا مطلقاً ، بل في كلشيءمن الخير والسر والنفع والضر نصيب . ومن استطاع ان بغلب جانب الخسير في شيء مِنِ الْأَشْسِيَاء أو في نظَّامُن النظم فذلك العاقل الحكيم على أن هـ فدا النشياط الـ في رايت لا يتعدى ما نفضى به الروابط المأديةالتي اشار إليها لوردكرومرفي كلمته التي صدرنا بهسا هسذا الفصل . فــكل ماســـوى ادارة شؤون البلادوالعمل لزيادة انتاج أهلهالايظهر له فيحكومة السودان؛الخرطوم أثر كبير . وقد رايت في العطيم ة كيف تقف المدارس النابعة للحكومة عند تخريج صفار الموظفين ومن بقومون ببعض اعمال المدولة الحكومية كالكنابة والتلفراف . وكبع تقف مدرسة الامريكان عند نعليم الابناء بما لا زيد عن مقابل السينة الثالثة الإبندائية . وعناية الحكومة الرئيسية في الخسرطوم بشؤون النعليم لاتنجاوز متل هذا الذي وآيت عند العطبرة كتيراً . ففي الخرطوم حقا كليه غردون . وبها مدرسة للطب انشئت حديث وبنيت على طراز كليات انكلترا لكن التعليم في كلية غردون لا يتعدى التعليم الثانوي على نظامه القديم وبرامجه القديمة في مصر ، اي انه لا يتعدى أن يكون وسيلة لتخريج مُوظَّفَينِ ارقى من الموظفين الذِّبن تخرجهم مدَّارسُ العطبرة وغيرها من البلاد الاخرى في السودان . ومدرسة الطب لاتزال مدرسة حديثة وطلبتها قُليلُون ومَّا يزالنظام تعليمهم غير محدد ، وهــو حب أن يتفق مع السياسة العامة التي ترمى الى اقامة العلائق المادية

ألحسنة بين الحاكمين والمحكومين ليس غير و المسلمة السياسة و قد يكون لحكومة السودان الملد اذا تشبئت بهذه السياسة في السودان و كالمسامة الإطراف واهاله مايز الون على جانب من السلاجة عظيم ، وميز أبيتها لا تتجاوز الى اليوم خمسة ملايين برغم مابذل من العنساية لتنظيمها وزيادة



واذا غضبت الحكومة على أحدهؤلاء الزعماء استردت منه كسوتة

ايراداتها ، وما تــزال طــوق المواصلات فيها قليلة برغم سكة الحديد التى انشاها الجيش المسرى بين حلفلو الخرطوم وبرغم النشات التى تمت بعد ذاك فوصلت مابين الخرطوم والابيض ومايين العطبرة وبور سودان وكسلاً . وما لـم توطد الحكومة لركان الأمن في البلاد. وتشعر المحكومين بانهما تجمع في معاملتهم بين السلطان عليهم والبر بهم فليس يسسيرا عليهاان تحقق مصلحة الأميراطورية ومصلحة السودان بالتيمية لها . فأما شعور المحكومين بسلطان العكومة عليهم فمظهره القدوة المسلحة التىتفلبت على التعايشي وقتحت السودان واخضمت عصاته . ولَّن كانت هــذه القوَّةالاولى مصرية فالانكليز يعتقدون أن وجودهم على رئاستها يجعل اهل البلاد يعتقدون أتهم وحدهم هماصحاب الكلمة سواءايقيت هذه القوة في البلاد ام اخرجت منها . وأما ير الحكومة قمن مظاهرهماقدمنا من عنايتها بالسكان وليكون الناس اكثر شمعورايير الحكومة بهم تنظم الحكومة اللعُوة في انحاء البلاد للاشادة بمل البر ولتذكر النَّاس بما

وصحتهم ونشاطهم وتخفيضهــــــاالفرائب المبأشرة عليهم ، كما ان من مظاهره هذه الأهساب وكسي التشريفة التي وقفت عسلم، شيء من المرها يوم عيد الملك وقسادوي أيكيير من الموظفين بحكومة السودان أن الحكومة أذا غضبت على احد هؤلاء الزعماء استردت منه کسو ته كاتوا خاضمين له من قبل من الوان الاضطهاد وما كان ينتاهم قى الأخى من مظالم ومفارم وعلل ، ولماكانت الصحافة تليلة الجدري في بلاد قل فيها من يقرأ ويكتب كانت المصوى الشفوية على لمُسَلَّنَ مُوظَّفَى الحكوَّمَةُ وَالمُتَصَّلِينَ بِهَا مِنَ الدِّبِنِ يَتَكَلَّمُونَ لَغَةٌ البِلادُ، صواء منهم من كان من اهلها ومن كان أجنبياً عنها ؟ هي العمدة في عله الدعوة التي تساعد اليحد كسير عملي تايسد النظام والطمانينة في ربوع السودان . على أن بعض الدماة يفلون في هموتهم الى غير حد . واذا صبحما سمعته من ان احدهم ينسب وجود مرضالزهري في السودال الى ايام دخول العرب فيه منذ النوون ماضية كان ذلك ادل مايكون على المالغة والاغراق فيها. فان هذا المرض \_ الذي يسميه كثير من اهدل الريف في مصر، « بالافرنجي » اشارة الى دخولهم الافرنج ايام الحملة الفرنسية في اواخر القرن الثامن عشر \_ لم يعرف في مصر ولا في السودان قبل ذلك التاريخ ، دع جانب اغراق اللعاة في تشويه الحكم المحرى في السعودان فهدا ما سمعته من كشير من كتب من كتب المعافرة في انكثرا

المعيود وعبيهم المسابة في بلاد كالسودان لم يعنع حكيمة على ان عدم جدوى الصحافة في بلاد كالسودان لم يعنع حكيمة السسودان منا المستودان منا المستودان منا المستودان المسلم بالمستودية المسلم المستودية المسلم المستودات من المستودات من المستودات منا المستودات وعدان وعبيد بتحريرها المسابقات من حيثلا استودان والمستودات المستودات والديم المستودات المستودات والديم تعليم المستودات والمستودات والديم تعليم المستودات والمستودات والمستود

الذين تعلموا في الأدهر ... وهما البريطانية التي تقضى وهداه خطوة في تنفيذالسياسة البريطانية التي تقضى بأن تكن و ظاف حكومة السودانيين في فير السودانيين وخطوة اخرى مناها أن حرمتالحكومة على غير السودانيين المتون والسوديين المتعمون بها ، والفرض من ذاكان إيراد عدد المتحربين من المحقون بها ، والفرض من ذاكان يرداد عدد المتحربين من الموظفين فحكومة بلادهم ، رغم ماكان من اخرا عدد كبير من الموظفين في حكومة بلادهم ، قدل ألى في خدمة حكومة السودان الماكن الماكن الماكن ألماكن الماكن ألماكن ألماكن ألماكن ألماكن ألماكن ألى في منافق المعربين ألماكن في الموان في المحلومة المتحرب الما السودان المقائمة ، وهم الارب معلمة المتحربة المتحدد المتحدد الماكن المحدد الماكن المحدد المتحدد ال

وهدؤلاء الوظفون في حكومة السودان من السوريين والمربعين ينفذون السياسة التي برسمها هؤلاء الرؤسساء يلمة ودشة ، وهذاه السياسة تلتخصرفي تحسيل العلاقة السيادية بين العاكمين والمحكومين ، وهم من غير نزاع خير سياسة يمكن اتباعها في بلا لا تجمع الحاكم والمحكم فيسارايطة من جنس أو لقة أو سير

# يوَم يام درمتان

قمت مبكرا فبصرت باشسعةالشمس نطل من خلال النافلة المتفلة طول الليل وكالها يد امرؤوم تملس على ابنها بعنسان وعطف كي توقظه من نومه . وصععت وما ازال ناعما بدف. النطاء اصوات المصافر في حديقة الفندق وكلها المهجمة بعشرق الشمس وبعود النهاروالنور . وجاء الخادم بالشاى والسكوت فطلت البه ان بحضر طعام الافطار بالغرفة حتى الاشهمة توكى ادرك وصسميتي ترام الخرطوم الذي يقوم في منتصف الساعةالناسعة قاصداالقرن لتقلنا الباخرة بعمد ذلك عبر النيل الى شواطىء امورمان

وكنا عند المقرن حسوالى الساعة التاسعة . وانتقلنا من الرام الى الباخرة وانتقل معناكثيرون من السائحين ومع مضهم مرية انوا بها لبطوفوا ام درمان فيها ٤ كما انتقلت مع جماعة من الاهالى الحمر والدواب . وظل وؤلاء في الطابق الاسفل بينما صعد الذين يدفعون اجرالدرجة الاولى الى الطسابق الاعملى . وتحركت الباخرة على هون وفي هداة وسكون بعد ما انتفى ما يكن لصغيم ا فييل تحركها من زفير في الهواء وشهيق

واستدارت الباخرة ذاذا المدرمان ما توال في الحجب واذا المدرمان ما توال في الحجب واذا المدرمان ما توال في الحجب واذا المدرمان ما توال في المنهم في النشر في واحدة وتبدي الشارع المنتد على مناطئية النسل الازرق قامت عليه الاستجاز الضخية مكللة الهسام بخضرة واهية ، كاتبدت من ورائه بضرباني الخرطوم وطرفها كانها صوامع نسائل نثرت في الصحواعلى مقربة من واحة ذات خصب

وزماء . وظلب الباخرة تستديرازاء جزيرة توتى زهاء ساعة حتى اذا قاربنا الساطرة وجهالسافرون ابصارهم صدوب فهدا الدينة القسادية وجهالسافرون ابصارهم مدوب فهدا المدينة القسديمة لا يزين ساطئء نبلها الابيض ما يزيس شاطئء نبلها الابيض ما يزيس شاطئء نبلها الابيض ما يزيس الخرق على رمال صحراويةانت مضطر كي تنخطاها الى ان تفوص الجادرة على رمال صحراويةانت مضطر كي تنخطاها الى ان تفوص عنه بصرك فيقاد ترقا موادفت عينك من المسائن والمبائى ما يزوم وتفادلته من المسائن والمبائى ما يزوم وتفادلته من المسائن والمبائى ما يزوم وتفادلته . لكنك تنسع كلما سال السرال والمبائل الواقعة عند المسور دعنوان سيء لام درمان ، وان فيها وتفلق في مدينة سودانية حقا ، وترى بعد برهة فيها ما في الخرطوم من المسائل والمبائل وان لم يمكن مثل ما في الخرطوم من المسائل والمتاجر والمناظر وان لم يمكن مقاهر الكهسرياء ومن من نفسهم ولتنيسر لهم الحياقي جو وفي بيئة وفي وسسط لم من نفسهم ولتنيسر لهم الحياقي جو وفي بيئة وفي وسسط لم نا فالها الذا والمدائل من المائل المدائل من المائل والمائل من المائل من النافرة المائل المائل من النافرة المائل المائل من المائل مائل من المائل مائل من المائل مائل من المائل مائل من المائل من المائ

عن نفسهم ولتنيسر لهم الحياق جو وقى بيئة وقى وسسط أم 
نؤلفا ما .

نؤلفا ما الترام عنسه متجرمصرى من اهل اسوان عرفناه في 
الخرطوم . ولست اغلو ان افاقسات العسلم المتجر وبعص 
المتاجر الواقعة الى جائبه 'جيل وادعى للاحترام من اكثر متاجر 
المتاجر الواقعة الى جائبه 'جيل وادعى للاحترام من اكثر متاجر 
المتاجر الواقعة الى جائبه 'جيل والحينة و وقا الملائك الترحاب 
وسائنا اكن لنشرب « الجينة » والجينة قهوة اهل السودان 
وانتظرت لارى اى نوع من القهوة يصنع هولاء المدين ما 
صنو فاالقهوة الساخنة والباردة ما يصنع في مصر وفي اوربا ، و 
نشربه ، اما في اوربا فيدقون البن حتى يتكسر عمي عصبون المناه 
غير في مصافة وضع فيها البن كي يمر المناه الى ان يغلى ثم 
نشربه ، اما في اوربا فيدقون البن حتى يتكسر عمي عصبون المناه 
وكنت المحكر في هسطا حين جاؤده (الجينة » وبأسال خيره 
وكنت المحكر في مسائل خين جاؤده (الجينة » وضع البي 
وكنت المحكر في مناه المخار له الجينة ، وفيصع البي 
وكنت المحكر في مناه المخار له والجينة وضع البي

فيه بعد أن يعلق حتى يتكدرويغلى بعد ذلك في ألماء ثم تفطى فوهة الجبنه بقطعة من ليف النخل كي تحجب البن الملاقوف كما تحجبه مصفاة الفضة أو المعدن حين يضفى الماء . وهياه هي قهوة أهل السودان ! أراب . . هي أذن كفهوة الاوربين صواء بسواء لا فرق بينهما لا في الاناء التي تصنع فيه . وأذن فقد تتفق أرفى صور الحضارة مع ابسط صسور البداوة ثم لا يكون بينهما فرق الا في الصوره والمظهر . ويكون هدا المظهر وحدد هو الذي يخول لاصحابه حق حكم الاخترين والتحدث

وقمت وصاحبي ارود عاضمه الدراويش لاري بسلدا سودانيا والفعل . ما اكبر الفرق بينها وبين الخسرطوم! . . ان بها لازقية ضييقة تنغر الخرص موشوارعها الواسعة من ضيقها ، وأن بها من الصناعات الوطنية البسسيطة ما لا يتغبق ومظاهر النظام الانكليزي . وكــل مـــااستحدث فيها من اسواق كبيرةٌ ومن بعض شوارع وطرق واسعة لم يغير سحنتها كميدينة سودانيه . انظير الى السرقاق الضيق المسقوف بالواح مين الخشب والذي بعيد الى ذهنك منظر الخيمية والفحامين بالقأهرة ٠٠ هذا هو مقام صناع الراكيب السودانية . وصناع المراكب السودانية لا يستوردون الجلدمدبوغا ولا بلجاون في دباغته الى احدث الوسائل العلمية ، بل هم يكتفون اكثر الامر بالقــــائه في الشمس حسى يجففه لظاها .ومن الجملد الذي لم يجف بعد ماهـ و ملقى امام ذكاكين اهـ له في أنه الصناعة . وأنظر الى ذلك الشمارع المكبير عنوان المدينمة . اليس يحيى ذكرى شارع النحاسين في اواخر القرر الماضي فهؤلاء العطارون قد برزت دكاكينهم في الشارع وجلس كلواحد منهم في هيبة ووقار كأنما هو قاضي الشريعة . وهذادكان جوهري ما تكاد ترى فيهجوهرة واحمدة واله رايت بعض آنية دقيقة وصاحبه فيمه جالس بصناعة وطنية تجذب السائحين من الافرنج وغير الافرنج اليها . هذه صناعة العاج . فهذا سرفيل قدجوف ورسمت فيلة

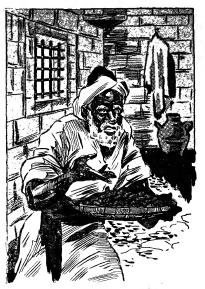

وكان جسواب المجسوز الذي اهتز السسودان من أعماله . لم يعودوا يجيئونني الا بتسسعين بلحسة :

الصقر واحسدا بعد الاخر كلما قربت من ناحية السن الدقيقة. وهذه زخارف ظريفة من المناج مموهمة بالذهب أو بالفضة . لكن هده الصناعة الوطنية الظريفة الثمينة ما تزال مناخرة عن مثلها في مصر تاخرا كثيراً . وما تسزال توضيع في دكاكسين لا سبيل لمقارنتها بمشل متاجر الخرطوم . دعك الى جانب هذا من كثير من مظاهر البؤس والغافة مماجئنا على وصف بعض منه هند أسواق الخرطوم وعندمخازن حبوب سكة الحديد .. مع هذا كله فام درمان مدينة لهاحياة المدنية . وفي هذه الازقية والطرق والشوارع معابد تحدثعن اجيال واجيال. ولهذه المباني القديمة الغمير المنتظمة تاريخ ،عدم انتظامها اول شاهد عليه . كلا أ ليست أم درمان عزبة اومزرعة لمالك خططها كما شاء له هــواه ، ولكنها قــدس لقبور كدّست فوق قبور . وهل في غير القبور حياة وحضارة أآبل انك لترى نفسك وانت امام قضاء عظيم فيها لا يفصل بينه وبين الطريق الاحاجز منخفض من بناء ، قد شعرت بشيء من الجلال يملأ نفسك ومن الهيبة تغيض بها جوانحك . ذلك حين تقف امام جامع المهدى حيث يوجد أثر قبره . فهذا الجامع ليس كفيره من المساجد ، ايس كمسجد الخرطوم ومسجد أمدرمان وامثالهما مما ترى في بلاد المسلمين طرا . بُسُلُ هو فضاء منبطح ما تكاد تحيط العين به في نظرة لعظيم سعته ، وليس بينه وبين الطريق الا اسواد بلغ من قلة ارتفاعها انها لا تحجب أرض الفضاء الذي تحيط به عن عين الواقف على مقربة منها . لكنه جامع الهدى . وبحسبك ان يدكرهذا الاسمحتى يمتلىء هذاالفضاء امامك بالصور والمسابي وحتى ترى بمين بصيرتك جيلاكاملا من اهل هذه الاصقاع وقد حشد في هذا الكان وخر ساعة الصلاة ساجدا مؤمنا بان أمامه ومالكه رسيول الله أو خليفةرسيوله أو هيو الذي تجسد مَنَاتَ الالوف مما وَلَدُ عَلَى اللَّيُونُ وَعَلَى اللَّيُونِينَ أَحَيَانًا ﴾ وَكُلُّهُمْ مِنْ اللَّهُ وَلَلْهُمُمُ وَمُا يُؤَلُّونُ مِنْ اللَّهُمَاءُ عَيْنُ بِالْهِمِدِي وَمِينَ فِيلًا لَقْضَاءُ فضاء كما كان . ولئن دنسته اقسدام لا تؤمن قسلوب اربابها بقداسة المهدى مثل ذلك الإيدان القديم فالشمس التي طلعت على المهدى وعباده ما تسزال تطلع فنسعت من اشعتها ما يحيى امام الخيال كل هسذا المنظر القوى الحي منظر المؤمنين اشد الإيمان المتعصبين اشسسد التعصب يحيطون بمعبودهم يجلونه وقلسونه

باسم المهدى وكان له فيه يومئذشان يذكر ما يزال حيا يرزق . ذُلكُ هو عثمان دقنه . فقد كان هذا الرجل قائدا ينشر دعـــوة المهدى في شرق السودان بينمساكان المسدى ما يزال في الابيض وما تزال دراويشه بعيدة عن الخرطوم وعن ام درمان . فلمسأ استتب له الامر بعدما اضبطر المصريون بمشبورة الانكليز الى التخلي عن السودان كان عثمان دقنه في طلائم قواته وقواده ، ولمما أعيد فتح السوداني بقيمادة السردار كتشنر بعد تلاثة عشر عاما من وفاة آلمهدى قبض عــلىعثمان دقنه اذ كان امره قــلاً وكانت حكومة السمودان قمداذنت له في اداء فريضمة الحج فسافر مع شهاب من اقهربائه يربد بيت الله الحرام واجيا ان يقضى بمكة ما بقى من ايامه . فلما نشبت الحرب بين سلطانا نجد وملك الحجاز عاد ادراجه الى السودان وردته الحكومة فيه الى معتقله . وهو قد بلغاليــوم من الكبر عتيــا . وانك لتشفق على رجل مثله تحدرت به الشيخوخة الى احلام الطفولة من جديد حين تسمع ما كان من قصته مع السردار ستاك باشسا حين زاره عام ١٩٢٤ ، فلما سأله عن شانه وما يمكن أن يشمسكو منه وما يمكن ان يشتهى كانجواب العجوز المتهدم الذي اهتزآ السودان من أعماله واعمال رجاله سنين تباعا : لست اشكو الا من . هــذا كان كل همه وتلك كانت شــكواه . وفي عد التمر الذي يُوتى له به كل يوم كان يقضى وقته . وسال السردار في هذا الامر الخطير فصلم انهم كانوابجينون له بتمر صغير ثم راوا هذا التمر الكبير خيرا له . قال السردار اعيسدوا اليه بلحساته الصفار كما كانت اربعين ومائة ولا تكلفوا عقله واعساته كل هذا الاجهاد الذى شكا اليوم بسببه.

هذه البقية من عثمان دقته ،هذا الطلل الذي بندب التمرات التسسمين بعدا كان صاحبه في البطش والتسبياب لا يعرف غير البطش والشورة هو الان خافت كذلك الفضاء الصلمت اليوم يعمد ان كان اسم الله واسم الهدي بدويان فيه كل يوم دوى الرعد وبعد ان كان له ما للوعد من ندر السياء

فاذا أنت جاوزت هذا الفضاءالمتلىء بصور الماضي وسرت في طريقة طبيقة مستجد الخسرون المستجد الخسوطوم على طراز الم درمان الذي شيد كما شسيدهسسجد الخسرطوم على طراز حديث ولما يشبيه من عيوالناريغ ما يحدث به وهو ابن عصرك وبن عمارة افرانك

### 安徽

وام درمان بلدة سودانية . صحيحانك ترى فيها بعض ماترى في الخرطوم من مناجر للسوديين والسعريين واجعامة من الاوديين عده المتاجر للسوديين والسعريين واجعامة من الاوديين حساة الخرطوم . ثم أنت ترى إبدا الى جائبها مظاهر فسلط السودانين انفسهم . بل أنت ترى على هذه المتاجر صححة معتمى السودان لا تراها عسلي متاجر عاصمة السيودان . فالا اوظت قليلا في قلب البلد وابت الحياة السودانية بكل معانيها من وراستيام عجبا . فالسودانيين هذه الحياة السودانية ليسوا كانتيالهم في جو الخرطوم ، فقراء الخرطوم من السودانية ليسوا طبهم وحشة الفاقة والها ويؤسها الما فقسراء لم درمان قبلا بابوت وماسياة تسدير من اسيداء التاصيمة . أحساد التاسية .

بيتهم وبين ما حولهم من الناس والكائنات مثل ما بين اوالسك وما ينعم به الحكام من اســـباب الرغـــد والرفاهيـــة . او لعله الشعود بالحرية أن ليس بينهم وبين الحكام من الروابط القريبة ما يجعلهم دائمي الاحسساس بمراقبتهم أياهم مراقبة ضيقة . على كل حال فان السسودانيين والسسودانيات هنا اكثــر مرحا واشم بالحياة اغتباطا ، مررنابسم ودانيات تبيع ( الرهط ) فوقف صلحبي يساومهن ، والرهط لباس الفتيات ياتزرنبه ما دمن ابكارا . وهمو حزام من جلد يبلغ عرضمه قيراطين او ثلاثة قراديط ، تتـــدلي منه خيوط رفيعــة من الجلد الضا وهي كثيرة كثيفة ، فاذا شهدت الفتاة حزام الرهط على خصرها سترتهاهذه الخيوط حتى كبتهاوليس بحضرني للرهط شبه فيما تقع عليه عين أهل الحضارة الالباس بمض الراقصات في الاوبرا وغيرها من المسلوحالكبوى • غيرأن بينه وبين لباس الراقصةمابين ( الجبنة ) واناء القَّهوة الفرنسية من فرق . فاذًا تزوجت البسكر السودانية خلعت الرُهط وأنزرت بالقماش مكانه . وقف صاحبي يسأوم بائعات الرهط ويسائلهن مابال هذاالرهط احمر مصبوغ وذاك الأخر على لونه الطبيعي أ فابتسمت الفقيرة السسودانية أبتسسامة قانعسسة وجاهدت لتفهمنا واجتهدنا لنفهم أن هذا المصبوغ احط في صنف جلَّه من الآخر وهو لذلك اقَلُّ منه فمنا . ولتزيدنا قتناعاتناولت من تحت مقعدها جلدين أحدهما ارق من الآخر حالا وهو الـ في يصبغ لتوارى الصباغة سواته ثم امسكت بيمناها نصلا لسكين قديم ولفت بعض الجلد على أبهام قدمها وشدته اليها بيسرى يديها وارادت انتريناكيف تصنع خيوط الرهط المتدلية من حزامه . كلذلك من غير أن تفسارق داها ابتسامته التاطقة بالطمانينة لشظف الميشيل لبؤس الحياة . قال صاحب من السوريين القيمين في أم درمان كأن معنا: ليت العظ بتيح لكم أن تشهدوا حفل زواج هنا . كنتم فيه ترون صورة ظر غة من صور الحياه السودانية . وكنتم لدهشون معا

فيه من شبه بالحفلات الاوربيهمع سراف في التقدم والتبريزعلي

الاوربيين ففي هذا الحفل بجنمه بنات الطبقة التي منها المروس في قصن و بغنين ، ثم ينقسهم الخطيب الى عروسه براقصها وهمي اذ ذاك عاربة لايسترها الاهذا الرهط الدي ترون ، فاذا تم دور الرقص السك بيده سبعامن خيوط الرهط فجدبها جذبة واحدة ، فانا فتلمها عهذا الرجل الذي تفخر به عروسه ، اما ان عجز عن أقبلاعها فله ولها الماروالخجل ، وكثيرا ماينرتب على المعجز من جانبه فسخ الزواج ،

قال صاحبي الذي جاء وأياى من الخرطوم:

ـ وما نزع خيوط الوهط الى جانب تزاوج عبيان حمر الهنود ؟
فلست اذكر أبن قرات عنهم ان النسبيان الدين بريدو با نزواج
يعضرون الى حلقة تقف حولها بات القبيلة ثم يتقدم كل شاب
الى من ينزع ماحول احد ضلوعه من اللحم ونمر حول الفلع حلقة
من حديد شد اليها جيل متين بريط بعد ذلك الى شسجرة أو
نحوها . وبعد ذلك يتراجع العنى للوراء بكل قوته حتى ينكسر ضلعه
وتغرج من ضدور حلقة الحديدواى الشبان كان اكتر احتمالا
للالم حتى تعام صدة العملية القاسية فله أن يختار من بنات
المبلة من شاء . أما هنا فما احسب جدب خيوط الرعط
السبع وانتزاعها الا ايذانا بان إما الرهط انتهت وان للفناة ان يكون

ثم تابع السورى المقيم بام درمان حديثه:

ــ لعلك لم تعدالحق في شيء . فقــد سمعت أن الفنيات كـــــــم ما يحززن الخيوط السبع قبــل وقصة العرس حتى لانستعمى على الخطيب فلا يكون انتزاعه أياها الا وسيلة أعلان انخراط عرسه في سلك النساد وخروجهامن سلك النسات .

وتر كتاالسوف و صانعات الله هد وانطناته وعدنا ادراجنا لتنساول طعام الغداء عند تاجر سورى ظريف دعانا الى بيته . وبيتهذا التاجر مثل نفر عند الموالوس من التجالوس كالتاجرية والقبلية لتفسير الهيوال وجعلت نوافذه عملى التجهنين البحرية والقبلية لتفسير الهيوال المستوى في السيونان أذ يسكون ضيماليا احيانا وجنوبيا احيسانا وجنوبيا احيسانا وجنوبيا احيسانا



اخرى ، وبه فضاه قرمى صاحبه فيه بعض الاشجار والزهور لتكون المين بعبة وحيى القيط ظلاحتى الانسان به لافع الهجير ، وكان الرجائيا حفه «الجنيئة » الظريفة فضاء آخر متسع خصص تتربية الديكة الرومية وجفانا به حوالى الخمسين أو السنين منها حسين درنا نرى البت ومشتجلانه ،

ويعيش هذاالتاجر في سعةمن النعمة وينهل من صنوف المتاع المختلفة بما يرفه عنسه الوحسدة ويهون عليه العيش في بلاد نائية يبتغي الثروة كي بعودبها الى اهله ومسقط راسه فيكون فيموضع مختلف و الاسطوانات ، اشكالاوالوانا ، وفي ركابه نجار سوري يقيم بأم درمان هو الآخر ويتقن اللعب على انكمنجة اتقانا حسما وكان معنا بين الذين دعسوا الىالفداء سورى آخرجميلالصوت وانتظمت الحلقةوبلغت منالبهجةان نسى الانسان اين هو وانخيل اليه أنا في أحدى بـ لاد سوبسرانتمتع من بديع جمال الطبيعــة بخير مايستمتع به الحس الظمىءالي معانى الجمال . فلما بدات موليات النهسار تولى ذكرنا انسامدعوون آلى طعام العشباء عنسد أحد معارفنا بالخرطوم فشكرناصاحب العقوة وسرناحتي محطة الترام الذي أقلناً الَّيْ الباخــرَهْ فالي الْقرن فَاليَّ دَارَ صَاحَبُنَا وترك هذا اليوم الذي قضيته بأم درمان في نفس احسن الاثو . فقد رأيت مدينة سوداتية حقا ، ورايت حياة سودانية بشسمر اصحابهاانهم في بلدهم وان الغريب عنهم نازل عندهم وانه في حمايتهم وهم ليسسوا في حمايته شسان السودانيين القيمين بالخرطوم . وهذهالحياة السودانية في امدرمانهي التي قضت على ماكسان من مُحاولات للقضاء عليها كمدينــة ولجمل الخرطوم كلُّ شيء . بلُّ ان من الناس من يعتقد انالجسرالذي آنشيءَ الآن بينالخرطوموام درمان سيزيد عمارة هذه الدينةوسيعيد اليها كثيراً من سلطانها ايام كانت عاصمة الدراويش . وما اظن واحدا من السودانيين الا يعتبط لهلا وسربة . بل حسب أنَّ الذين شعروا حيين مقامهم فالسودان بالمطاف قاويهم نحوه ليشمرون هسفا الشسمور وليحفظون من أم درمسان لا من الخرطوم ذكر السودان الصحيح

## منلة افتاع خزاه سنار

الاربعاء ٢٠ يناير صنة ١٩٢٦السباعة النامتة والدقيقةالاربعون مساء : القيام بالقطارالمخصوصهن الخرطوم الىمكوار لافتتساح خزان سنار رسميا

الخميس ٢١ ينابرسنة١٩٢٦منتصف الساعة الناسعةصباحة الرصول الى مكوار والى خزانســـنار

الساعةالحادية عشرةصباحا حفلة الافتتاح

الساعة الرابعة بعد الظهر مضاهدة وابورات الحليج ببركات الجمعة ٢٢ بناير سنة ١٩٢٦ الساعة السابعة صسباحا: الوصول إلى الخسرطوم عائدين بعد الحفلة

هده هى مواهيد السفرللحقاة الرسعية التى سافرنا جيعامن مصر وسافر بعضنا من السندة الى الخرطوم لحضورها . ولقد وزعت علينا منذ وصولنا السي الخرطوم كراسة فيهاهد دالواعيد وغيرها مصا تقنصبه ففاصيل الحقلة كما احتوت على مسائر مواهيد حركاتنا بالخرطوم

واذ كنا ضيوف حال حاكم السودان العام فقد عنيت حكومة السيودان الناء الرحيلة كلها براحتنا . لكنها كانت اشدهناية السيودان الناء الرحيلة كلها براحتنا . لكنها كانت اشدهناية الناء المحروم من الخرطوم السي سنار السي الخرطوم . فارسلت الينا في منتصبف الساعة الثامنية من مساء الاربعاء 70 يناير عربات كبيرة تنقل امتعتنا كما ارسنت صيفرات في الساعة الشيامنة والربع كي نستقلها الى المجطة...

وما كدنا تصلها في هذه الساعةالتي ارخى فيها الليل سدوله هلى الوجود حتى الفينا جمعاكبيرامن الرجال والنساءلايتيسر تمييزه في هــدا الوقت ، فلمـاآذن للقطار أن يتحرك في الساعة الثامنة والدقيقة الاربعين ارتفعت اصوات هذا الجمع الحافل بزغاريد النساء وبشيء يشسبهالهتاف من الرجال . واستمرت هذه الزغاريد زمنا طويلا كانالقطار يسير في اثنائها الهوينا مستديرا الى الشرق كى يحاذى النيل الازرق ويتبعشاطئه حتى يصل الى سنار

هذه الجموع الحافلة وهاتيك النساء المزغردة لاتعرف جمهرتها الكبرىشيئًا من امرخزانسنار. وربما اعتقد كبيرون ممن عرفوا عنه شيئًا انه شر لهم لانه يحجز الماء فيما وراء ذلك البلد النائي حجزا يحول دون فيضان النيل الازرق على حياض اراضيهم كما كان يفيض من قبل فيــدعالهم الفرصة التي يزرعون فيها الذرة . لكن هـؤلاء الرجالَحشدوا لان حكومة السودان ارادت ان بحشدوا وهاتيك النساء زغردن لان حكومة السودان ارادت ان يزغردن . وهم جميعاواجبة عليهم طاعة اولى الامر . ولهم في أهل مصر اسوة حسنة! يحشدون لغاية ولغير غاية في مواطن كثيرة حسب ماتملي بهاهواء الحكام وشهوات السياسة وانطلق القطار يسرى فيدجىالليل ويخترق الظلمات وينهب الارض ، وبتنا جماعة الصحفيين في شغل بتلاوة الخطب التسى وزعت علينا والتى اعدت ليلقيها اورد جدورج منسدوب انكلترا السيامي وسر جيوفري ادشرحاكم السودان العام واسماعيل صرى باشا وزير الاشفال بمصرفي حفلة الفد . وأضطررت أنا لنقل خطاب حاكم السسوداناكي العربية اثناء سفر القطار لانه لم يكن قد ترجم . فلمااتممته جعل مكاتب التيمس يسالني رابي فيما حوته هــذهالخطب وهو معجـب بها ولهــا

محيد ً. وقمت الى مرقدى قبيالمنتصف الليال فلما ايقظنا

الخادم لتناول شاى الصباح كانالنور قد انتشر في الارجاءوتيدت

من الجاتبين صهول غامرة طلت تحاذينا حتى وصلنامحطة سنان وبالسناعة السابعة . ثم تحرك القطار منها بطيئا الى مكوارعلى مقربة من الخزان والسى جانب المسكان الذي تقام فيسه الحظة الرسعية .

ماذا أرى 11 ... ماهـده الاوف الوّلفة من خلق الله أعلى السـودان ؟ وما هـده الطبول والزمور وما هذه الزغاريدتشق عنان الجو وما هذه الإعلام العيد الدى السن فيه اولئك السود الإبيض الجدد ؟ وما هذه الإعلام المريد والبريطانية يلمب بها نسيم الصبح العليل ؟ ما أطن اكبرمدن أية دولة من دول الحلفة المصبح العليل ؟ ما أطن اكبرمدن أية دولة من دول الحلفة البحيطة بترعة الجيزيه وخزاتها ؟ .. أفحق أن أولئك كلهم جاءوا بساعت من نشسوة الجلل والطرب يسمعدون بورية للدينول في ترعة الجزيرة ؟ ام أنهم حشروا اليه كما حش المؤركة والخورة كد يحشر الناس في مصر زمول النب كي المتحرة المريد إلى العرب والنحية أمير .

قلته لاحد كبار الحكام في حكومة السودان: انكم لاشدمن حكومة مصر مهارة في حشدالناس وحشرهم وابرع تمثيلا لا تريدون ان يكون احسماسهم وشعورهم

ورد والم على ثفرهابتسامة جمعت الى النهكم الانتصار: لكنا لا يحشرهم الا لمناسبة عظيمة تهذه المناسبة ، اما في مصر فعا

اكثر مايحشرون .
وقف القطار أذن عند مكانالعفيلة فيكان هذا الميكان الى
سساره ، وكان خران ترعيةالجريرة امامه ، وقد امنيدت
سيساره ، وكان خران ترعيةالجريرة امامه ، وقد امنيدت
تميد بعد ذلك الى كسلا ، وكان مقررا أن يقوم القطار بنا فيتخطى
الغزان كله وعرضه ثلاثة كيلومنرات ، لكنه كان يقسوم بسية
النهاد العفاق ، لذلك فضلت الأاسير وأو الى منتصفى الخيران
راجلا كي احيط بشيء من امره خبرا ، وأول ماتوسطت خوانا

ترعة الجزيرة رايت هدهالجموعالتي ترىقالصورة على شاطىء النوعة الايين والايسر وقداعلىء شدد كبير منها تلك الاكسة الظاهرة . فصا كنت ترى الاملابس بيضاء ووجوها سودانية وافقة تحت الشمس في صمتوسكون كانماالشقت ارضالاكمة عنها بعمد ان كانت حبلي بهاذبعت خلقاً جديداً .

وتخطيت ترعه الجزيره فرق جسر الخزان وامعنت في سيرى على الجسر في امتعاده عندالشاطىء الثاني للنيل الازرق . ويبلغ عرض خزان ترعة الجزيره مائة متر وثعانية امتار ٤ يسير الجسر بعدها فوق ارض صلة مدى اربعمائة وتسعة وثلاثين مترا تم يعتب بعد ذلك فوق خزان احتياطى عرضه مائة وخمسون مترا ٤ يجيء بعدها خسزان النيسل الازرق نفسه وعرضه سنمائة من وستة امتار يلتصق به خزان احتياطى نان كالخسران الاول في عرضسه وويسير الجسر بعد ذلك فوق الارس عند دالله المناسة وسعة وثلاثين مترا اخرى . . وبسلال مناسا عده الإبعاد جميعا علا مكيلو مترات وخمسة وعشرين

الى به سك حين تخطيك جسر من فوق ترعة الجزيرة الى تجاه شاطىء نيسل الازرق السراى ترى خزان سنار حجز الماء عيه شاطىء نيسل الازرق السراى ترى خزان سنار حجز الماء عيه ذلك الجسر الذى تسير علسه فيعل منه بجيرة واسعة ما يكان يحيط الحروانيها نظر الرائى ، وكانالماء ومثانارت زرقة العقيق ورقة السماء وكان الو سحواصافيا . فلمسا ابتصات عن فحيدة الو من حشروا الرشاطىء الترعة وبلغت من الحسر فوق مجرى النيل الازرق وجبت عملى نسمات الصنباح الرقيق الرسلت بناظرى استطاع شيئامن خبر هداه البحيرة المتسعم فاق ترعة الجزيرة تنتظر اقتناح الخزان ليرتفع الماء فيها ؟ وإذا النيل الازرق فيها وراء الخزان محصور في سستماثة متر بينها لاتهادى مياه الغزان في متماثة متر بينها الغرق بين الخزان وانخفاض ميساه النيل الازرق فيها والم الخزان وانخفاض ميساه النيل الازرق

ياخذ بالنظر قعلا وبدعو الى شىءغير قليال من التفكير في هذا العمل الهندسي العظيم وآثاره في السودان وما قد يكون له من رد فعل على المياه اللازمة لمص

في منتصف الخزان غرفة عليه الوحتان من نصاس نقش على واحدتهما تلريخ بنساء الخزائروسلي الإخبري اسساء حكام السودان اثناء بنائه والمهندسين الذين تعاقبوا هذا البناء . وفوق هذه الغرفة رفع العسلم المصري

مقابل الفروقة صغت مقاعد كثيرة يستريح عندها المندوب السامى الذي جاء مع صحب له يشهد الخزان ويسال « الهندس السامى الذي جاء مع صحب له يشهد الخزان ويسال « الهندس القيم » ما يربد أن يسال عنه من العلومات الخاصة بهذا البناء الفخيم . وقد لقيني المسدوب والحاتم العسام واصحابهما حين عودي راجما الى مكان الاحتفال . وكان حتما أن اسرع بالعودة كثيرين من المصورين والصحة بين مسرعين بالعودة كذلك . فلما بلغت الى حيث كان القطار وأقفا انحدوب بنة حيث اقيمت مظلة للعدعون ترفيف من حين يالاعالم المصرية ؛ وفي ظلها قامت صغوف مدرجة من المناضسة الخشبية الطويلة ليجلس صغوف عدرجة من المناضسة الخشبية الطويلة ليجلس طبها .

امام هذه الظلة وضعت منصة للخطابة ووضع فوق المنضدة بوق لتضخيم الصسوت حتى تسمعه هسفه الالوف المؤلفية تصنيعها ، كما فامت فوق المنصدديد في شكل «امنمحت» متصلة كهربائيا بغتمات الخوان حتى أذا ادارها المتدوب السامى نفرج باب الخوان وجرى الماء منه في ترعة الجزيرة .

وفى السياعة العياشرة عادالمندوب السامى والحاكم العام وقرينتاهما وجلسوا الى المنصة وجلس معهم معالى اسعاعيل المسرى باشيا وزير الاتسفال بالوزارة المصرية في ذلك الحين ووجلس من ووائهم الشيخ محمدالطيب عاشم قاضى النيل الازرق الذي كلف بالقاء ترجمة الخطيء من الاتكليزية الى العربية

### العودة إلى الخرطوم عند يحالج قطن السودان في سركات

اتنهت حفلة انتشاح خزان سنار التى دعينا لشهودها وان لتا ان نمود بالقطار نتناول فيعطمام الغداء وننزل منعمند بركات نشهد احد وابورات الحليج بهاونستمع الى الخطاب الثاني الذي طقم فخامة لورد لو بد مندوب الكترا السامي

واذ كانت هذه الحفلات كفيرها من الحفلات الرسمية اقرب الى ان تكون مظاهرات منها الى اى شىء آخر وكان خطاب لورد لويد يجب ان يتناول الحديث من زراعة اراضى الجزيرة والقطن النامى بها والناتج منها ولم يكن لورد لويد قد حضر الى السودان من قبل ابدا ، فقد وجب ان ستقل فخامته وقرينته سيارات مرارع القطن لكى يكون حديث الندون ويطوفون واباهم بعض مرارع القطن لكى يكون حديث المند السامى عن علم او عما يضبه العلم في نظر المستمعين ، لذلك استقل هو ومن كان في صحبته سياراتهم على ان يسروابالزارع واستقللنا نحن القطار ، وطال، المنتى بركات

ها تحن الان تفسيه اعينناضيوف الحاكم العام بحفلة افتناج الخزان مجتمعسين في عربات القطار ، لقسد جاءوا من مصر واتكنزا زمرا ولم ير بعضسهم بعضا في اجتماع واحد ، ولقد دعى كثير من اميان السسودان شهود الحفلة مهن راينا في بوم عبد الملك وممن لم نر في ذلك اليوم ، وقد قمنا من الخرطوم في الساء بعد ما تناولنا طعام العشاء بقادتها ، وضفلنا عند مير التطار بالهاتفين والزفردات وذهب اكثرنا يعسد ذلك الى

مخدعه ، ثم تناول الاكترون طعام الافطار في مخادعهم كذلك . لهلنا لم يستمن لاحد أن يرى جميع زملائه في الضيافة الاحين حفلة مكوار . لكسين الذين اجتمعوالشهود الحفلة من موظفين وغير موظفين المنطق من الشعرفة بيننا وبين الألوف التي حسيرا . فلما للمحتفلين لم بيقالا نحن الفيروف وشعر كل واحد منابعا بينه وبين صاحبه من صلة الفسيوف وشعر كل واحد منابعا بينه وبين تتبادل ومن إلتحيات تتهادى

ثم كانت فرصة اخرى لزيادةالتعارف تلك فرصة تناولطعام الغداء في عربة الاكل . فقد هرعالناس الى هنالك بعد سيرالقطال بدقائق ، واستبقوا يتخير كلّ منهم مكانا صالحا . ولم تعن حكومة السودان بنحديد الامكنةفي تلك العربة كما عنيت بتحديد مخادع النوم . فكان السابق صاحب الاختيار . وكان جماعة الاوربيين انكليزاوغيرانكليز اسبق منانحن السرقيين الذبن يرونفى الاسراعالي الطعام شيئا من التنافي مع الكرامة لل قديكون فيهمن دلالة على الشره . لذلك الفينا نصف العربة الاول املا وبقى نصفها الثاني خاليا او يكاد . فنخيرنافي هذا القسم الناني اماكننا وجعلنا ننتظر من يجلس وايانافيه بينا كان الخدم يقسدمون الطعام لاهل القسم الاول . اين جيراننا وزملاؤنا في الطعام . \$ اولئك اعيان المسودان . وهماشد تباطؤا الى الطعام وتظاهرا بعدم الاكتراث به لنفس السببالذي جعلنا نتأخر عن زملائنا الاوربيين . لكن . . هاهم بداوايفدون واحدا بعدواحد . وهذا جانب الغرفة بكاد يمتلىء ... لكن ... أين السير السيد على المرغنى باشاً !. ابعثوافي طلبه . . احفظوا له مكانه . . . وذهب كبير من موظفى حكومة السمودان ببحث عنه ثم جاء واياه على مهل فاجلسه على المائدة المقابلة لمائدتنا

واشدار جلیسی الی احد اعیان السودان وسالنی ان کنت اعرفه ، ثم اخیرنی انه انعم علیه یقت «سیر ، یوم عید الملك ، وهو رجل طویل القامة نحيف الجسم تبدو عليه مظاهر القوة والشسسدة . قال جليسي :

جيسى ... وقد يدهشك ان تنم حكومة صاحبالجلالة البريطانية ... وقد يدهشك ان تنم حكومة صاحبالجلالة البريطانية ولمل مثل هسلا الرجل باللقبالطيم السلى انصت عليه به تول دهشتك اذا علمت ان في امرة هلا الرجل الغي رجل يتحركن باشسارته ويدنون لطاعته ، والانماع عليه يغيسند ولاء المكومة ولائاج البريطاني ويتبده بهذا الولاء فعلا ، واذن فهذا القب الذي لا يكلف حكومة الامبراطورية شيئا قد كفل لها ويغمان ما يؤمرون

وكانيا شهر جماعة من اعيانالسودان الذين جلسوا الى جانبنا الم تتحدث عنهم فنظروا الى ناحيتنا نظرات حدر وتاهب، ثم خاطبنا احدهم بلهجة عسر على ان افهمها ، فرد عليه جليسى بعبارة لطيفسة ، وآلبت ان لااتحدث عن هـؤلاء الناس الناء الطعام بشىء حتى لا السير مايدفهم الى التاهب من جديد ، بل لقد حاولت ان لا انظر اليهم كيف يتناولون الطعام مخافة ان يحسبوا انها نظرة نقد .

وكان يتضايق غاية الضيق من الجبة والقفطان . فكان يذهب في ملابسه العادية والتي تنم عن بساطته وكرمه وجبه الانساتية والتي تنكون من زعبوط وحرامالي حانوت على مقربة من عابدين ويث في مدى الساعة التي بدخل فيها قصر عابدين وبعشل فيهافي حضرة الامير . فاذا تمت هذه فيها قصر عابدين وبعشل فيهافي حضرة الامير . فاذا تمت هذه وليس زعبوطه وجرامه وعادكماكان شيخ العرب الكريم السخى وليس زعبوطه وجرامه وعادكماكان شيخ العرب الكريم السخى الليد الذي يربد أن لا يشمر فقير الى جانب بالفقر ما دام يرى هذا الحبين اليه في لباس بسيط كلباسه .

وانطلق القطار الى بركات فبلغها حوالى الرابعة بعد الظهر» ثم سار بعد ذلك على مهل الى وأبور الحليج ، ماهذه الجموع المحافدة التى تزيد على جموع مكوار !! احسب ان حكومة السحودان قد جندت من فىالسودان جميعا لهـذا اليوم ». فهؤلاء لإ شك رجل ، وهؤلاء لبسوا البيض ، فلعله لهم او لمسلل الحكومة تتركه منحة منها ان كانت هى التى خلعته عليهم

نزلنا من القطار في مساحة فسيحة بتسع جانبها البعيد عنا لهذه الالون الحائدة وفصل بيننا وبينها فضاء متسع وضعت من اركانه اكياس القطنالتي أتي بها للمحلج ، وقام الوبور الحطيج وبه نهاستون دولا في وسط الساحة ، وهذا الوابور وسرة الساحة ، وهذا الوابور وسرنا تقمر ناشمس بنابرالدافئة البديعة المنشة حتى دخلنا بناء في هذه النواحي البادية هله الوابور المقام من الصاح ، اليسيعجا أن تعتد يدالحضارة لتقيم في هذه النواحي البادية هله الوابوت الصخمة العظيمة أتى بها من الكلتوا على عتون البحار قطعاوهذه هي تدور الان مكنسات فخمة قوية تحلج مئات القناطير وتقدم المئات السودانيين عمسلا يبد ان تعذى بالقطيل لينال عمالها واشرافها الابر حظر يبدون نواله من المناع بالشواء فيجب لذلك أن يخسرج اهل السودان وغير اهل السودان وغير اهل السودان على ما الغوا منذ مئات السنين والنا السيون وغير الهل السودان على ما الغوا منذ مئات السنين والنا السيدين واله السودان وغير اهل السودان وغير العلى المناس المنين والنا السنين والنا المسئين واله من المناء المسئين والنا المساء المسؤل النوا منذ مثال المسئين والنا المسئين والنا المسئين والنا المسئين والنا المساء المسئين والنا المساء الناساء المسئين والنا المسئين والنا المساء المسئين والنا المساء المسئين المسئين المسئين المسئين المساء المساء المسئين المسئي

يتنجوا القطن وغير القطن كارهين لهذا المجهود اول قيامهم به . فأذا الفوه ، والفوا ما يدره عليهم من ربح وما يو فره لهم في الحياة من استرادوا منه بمااطاقوا الاستراده ، ثم تراهم بعدلك ولهم في الحياة مثل ما لعمال الانكلير واشرافهم من مطامع . ومثل لا يكون مقر من احتذائه عنهم . وذلك شمال النظام المؤدى في الاقتصاد، ذلك النظام البديع القائم على أن عمني كل ذائبة ، سواء كالت فردا او هيئة والمة ، بعصلحتها ، وأن تناقس فهو ينتهي دائما الى السمير التصلحة في خر ظروف ممكنة ، فهو من غير شال الحرك الذافعة التي تصل ، عن غير شعور من وهم من شك الحرك الذافعة التي تصل ، عن غير شعور من التاليين بهذا الى علم الماليسة في سبيل التقدم ، وهو من غير شك الحرك الذافعة التي تصل ، عن غير شعور من هذا الغابسة الانسانية غالم السامية غالة تفاهم هذا الجبيع ولحير كل فرد او هيئة او امة بتكون منها الجبيع

درنا في ارجاء وابور الحليج ثم خرجنا من باب غير السلكي دخلنا منه فاذا امام هذا الباب التاني مصطبة كبيرة اقيمت عليها مظلة تحتها مائدة عليها معظم للصوت ومن حولها مقاعد اعدت ليجلس عليها المندوب السامي البريطاني وصحبه، وليقوم بالقاء خطابه ، بنوه فيه باعمال الحضارة التي قامت بهابر يطانيا في السودان على هذه الالوف من السودانيَــينالذَينحشدوا له ، والذينلايعرف أحدهم من الإنكبليزية حرفا ولاواحد في كل مائنين منهمأن يدرك - ان هو استطاع أن يسمع - مافي ترجمة هذا الخطاب الىالعربية وأعدت للصحافة مناضد وضعت عليها أقلام الرصاص و ( بلوكنوت ) من ورق صقيل كمامهدت للصحفيين من قبل كل وسائل العمل للاسراع في ارسال رسائلهم البرقية الى أنحاء العالم المختلفة بديعون فيها أخبأز هذاالاجتفال النريطانيفي مناطقخط الاستواء ، بعمل من أعمال الحضارة العظيمة قامت به بريطانيا خدمة للحضارة في العالم ، وانكانتخدمة تفيد أهل البلاد وتفيد بريطانيا نفسها • ويعد الساعة الرابعة يقليل أقبل لورد لويد ومن معه عائدين



ولم يكن ذلك الامريكي يشعر بما يشعر به أهــل العــالم من قــواعد الســاوك في حركانهم وملابسهم

من زيارة مزارع القطن بالجزيرة فاحاطوا بالمنضدة تحت الطلة ، والقي لورد لويد خطابا هذه ترجمته :

كان في هذا الصباح كما تعلمون عظيم الاغتباط بافتتاح خزان معنار وتسجيل خطوة جديدة خطيرة لترقى السوداناالاقتصادي ومنذ الاحتفال مردنا بقسم من الاراضي التي أخصسها الخزان

ولاحظناها • ومن دواعي سروريان تتاح لى الان فرصة مقابلة من تقع عليهم التبعة الخطيرة ، تبعة استغلال ما أنشى • الحزان له •

لايسع الزائر الذي يرى ماتباليوم الا أن يقدر ما أنفق في هذا المشروع من جهد وروية واقدام و فعنذ سنة ١٩٦٩ عرف السير وليم جارستين الذي عمل كثيرالاهالي مصر والسودان مكنونات سهل المزيرة و ومن ذلك الحين ظلت المسالة موضع البحث الدقيق و واستطيع ضخصيا أن اقدر مند العمل قدره بعد ما كان من حظى في انباء عملي في الهندان أفتتج واشهد اكثر من واحلام من مشروعات الرى الكبرى التي قصد بها هتاك كما قصد بها الى تحسين حظ الزارعين وزيادة تروة البلاد .

تمرفون تاريخ المشروع ووقوفه في أثناء الحسرب والصحوبات المهنسة العظيمة الني وجهائتفاب عليهاقبل اتعامه كما نراه اليوم و والمساقبة الان هي كيفية الاستفادة الصحيحة من الوارد اليي مسيفها علي اهمائي السودان عقيم ما تنقق من جهد ومال والجواب لا ربب عندى آن النجاح وهن باستمرارونه و التماون الذي قام المشروع على اساسه و قفلاكتب الجنهو والبريطاني بعالايظل من احد عشر مليونا وربع مليونين الجنيهات ، وبررت الشركة من جانبها هذه الققة بها بيمائيرة الاصطلى الزراعية وحضر الترع من جانبها هذه الققة بها بيمائيرة الاصطلى الزراعية وحضر الترع مندهشا بتدريب عند عظيم من الزراع عند الطلبات و واهسم الاشياء أن همائية بالزراع مواكات علاقات عطف وصودة ولا سبيل للنجاح الصحيح ماليةم على قاعدة هذا العلف

وبعد أن التي عنلي المسترا لستين قال . لقد تغيرت حالة السودان كلها في السبع والعشرين سنة الاخيرة . فكانت البلاد قبل اعادة فتحها تزداد كل سنة انحطاطا بدلا من أن تتقدم ، وكانت حروب القبائل وما نجر من الوباء والقحط وسائر الشرور التي تلازم عدمالطمانينة على النفس والمال تهلك انحرث والنسل ، لذلك انقلبت مساحات واسعة كانت قبل عامرة الى أراض غامرة واشتد الظلموالقسوة . ومن بينكم لا رببمن يذكر تلك الايام ومن عاش ليرىالشوك والسعدان ينقلبان مروجا خصبة ؛ والضفط والقسوة يحل محلهما العدل والسلام ، وتشهد الاحصاءات الرسمية بزيادة عددالسكان منذئذ الى ثلاثة اضعافه، واصبحت الثروة لاتقض مضجع صاحبها مخافة أن ينتزعها منه مستمد . والغني والفقر سيتطيعان السير آمنين حيث شياءان ، وللقانون والنظام الحسكم في كلمكان . وفي السنة الاولى لاتمام الخزان زرع ثمانون الف فسدان قطنا ، ومساحة عظيمة ذرة ينتطر غرض مشروع الجزيرة الاول ، بزرع القطن لبيعه ، على حاجات الشُّمعَبِ الرُّونَتِهِ كَفَالَةً تَطمئنَ مَن بُّذَكِّر قحطُ البلاد سنة ١٨٨٨ وما حاق بهما من متاعب خطرة سمنة ١٩١٣ . ونقطة هاممة تُستحق التنويه هي كفالةحقوق الاهالي بقانون سنة ١٩٢١. فهناك شركة بسين الزراع والحكومة والشركة اشتراك وثيق في المصالح يجعل كل طرف يسعى لانتاج احسن محصول واصحه

وختم جنابه الخطاب بتهنئة موظفى المدبريات وشكر الحاكم المام والتنويه بفائدة المشروع لاهالي السودان وتجارة جميع الامم .

وكان يلوح عملي لورد أوبدائناء القائه هذا الخطاب انهمتمب مجدود . فلم يكن في مثل ما كان ساعة القاء خطاب الصساح من نشاط وهمة . وله العدر بعد عذا المجهود المضني الذي قام به هو وقرينته والذي لا يعتبسر شبئا الى جانبه ما قاما به مسن مصافحة اكثر من لماتمانة مددوى حفلة « يوم الله؛ » عسلا لمسلحة الامبراطورية العظيمة

وانصر فنا عائدين الى القطار، وخفف عن هسده الالوف التي

حشيدت نطاق النظام الحديدي الذي اوقفها في اماكنها صيفوفا كما توقف الحند . فأستفاد من ذلك بعض أفـــرادها . كـانوا بحدثوننا أبام الطفولة أن سليمان عليه السلام حبس الجن والزمهم بناء تدمر بالصفاح والعمد ، وانهظل يرقبهم بنفسه فكان مجسرد جلوسه عندهم كافيا لدابهم على العمل والجد فبه . ومات سليمان في جلسته واسبل الوت عينيه ومع ذلك ظل الحن في دابهم خيفة ان يكون اطباق النبي احفيانه لسنة اخذته فاذا شذوا عن ام ه انزل بهم الام العقباب . فلما مال جتمان سليمان وهوى الى الارض وايقن الجن موته انطلقوا فرحين اشد فرح بعود الحسرية اليهم وجعلوا يعيبثون حيث شاؤا وبما شاؤا . كان ذلك شــان هؤلاء الدين خفف نطاق النظام عنهم . انطلقوا بعسدون ملء سيقانهم ليملأوا هذا الفضاء الذي كان يفصل بيننا وبينهم حتى صاروا عقبة في سبل وصولنا الى القطار . فلما وصلناً اليه بعد جهد الفيناهم احاطوابه من كل جانب حتى تعسدر المكان الذي تولاه هرج اي هريز. وعجز حماة النظام عن معاونتنا فشققنا لانفسنا الطريق بين هذه الجموع المائجة التي ظل لدبها من الاحترام لنا ما توجبه عليهاالشرقية المتسامحة من اكرام الضيف وحماية الغريب الخلائق المندفعة صوب القطار في حماسة وحيشان ؟ ! . . صه ! ان لها من وراء اندفاعها لفرضـــاساميا عظيما . انها تلتمسريركات

 احدهم فيما يغمل قال لكان عربة القطار التي يحلها ولى صلحالح كالسيد المرغني اكثر حيافوركةمن ضريع به وفات ولي كان من السيد المرغني اكثر حيافورك إيمان ناسسيا ان اولياء الله الاخوف عليهم والاهم يحزنون ، واتهم بعد موتهم احياء عنسد ربهم يرزفون .

أدرت في فصل «عبد الملك » الى ايمان اعيان السودان بالسيد على . هذا الايمان المرتسم على وجوهم البادى في نظرائه سم المتحلى في كل حركاته معنى وجوهم البادى في نظرائه سم والمجلى في كل حركاته معنى اقبسالهم مسرعين في خشوع والمجلل يقبلون يده وينظرون من طرف كسير نظرة كلها الايمان المامة اهسل السودان بالسبيد فيقوق ذلك أضمانا مضاعلة ويتجلى ق صورة من التعبيد فيتجلى ق صورة المسلم عربة السحكة الحديد لان قدم السيد وطنتها ، وكنت نقبل صلم عربة السحكة الحديد لان قدم السيد وطنتها ، وكنت واسطة له عند الله في المغفرة ، ولو أن السيد امرهم في مسبيل واصلعة له عند الله في المغفرة ، ولو أن السيد امرهم في مسبيل نظفروا من فضل رداء السسيد بخيط واحد لاقتناوا عليه يريد نظفروا من فضل رداء السسيد بخيط واحد لاقتناوا عليه يريد

انظر! هذا جن سليمان فك عقاله . فهذه الالوف الحائسة توحف نحو القطار زحفا . وهذه كلها تصطف على مقربة منه صفا توقع الدوقة الفرائم بحاملدون صفا . وهؤلاء افراد السله من غيرهم حماسة في امائهم بحاملدون ليشقو الانفسيم الى عربة السيد وفرط حرصهم على وضائه . ولامفد الانام مالسيد وفرط حرصهم على وضائه . ولامفر الانام ما سماع عجيج دعوانهم الى ان ينطلق القطار فيخلفه ما وراءه .

انطلق القطيسار ، فارتف من الاصوات بالتهليسيل والتكبير . افتحسنت انهم جميعا وتفواهند تهليلهم وتكبيرهم . كلا بل انطلق جماعة منهم مسيسانون القطار محاذين عربة السيد وسيقانهم الدقيقة واعبابهم المتينة تجعل منهم من هو اعدى من السليك انقطت الفحة واخباباهادين الجعد وابديتالي صاحبي الوظف التبي بحكومة السحودان عجبي لهذا الإنمان . قال لانصب . فقد ذهبنا من نحو خدس عشرة سنة لافتتاح خط كسلا ومعنا السيد . وعلم اهل ذلك الافلم بالامر فاحاط وا بالقطار اول دخوله اقليمهم لايخشسون ان توردهم عرباته الحتف النساء دخوله اقليمهم لايخشسون ان توردهم عرباته الحتف النسايد دعاء وبركاته مما أصطر سائق القطار للسير الهوينا مخافة ان يذهب بهذه الارواح الصارخة ، ودخانا لذلك مساخرين عدة ساعرات عن المعافض وبالمخول القطار واقامة الاحتفال

ساعات عن الوعد المضروب للدخول القطار واقامة الاحتفال وقال آخر: ولوعلمت باسيدى انهم مايز الون اذا دخلوا الى دارد بالخرطوم دخلوا الى البهو الذى هدو فيسمه نرحفسا عسلى المديم وسيقانهم وعيونهم ثابتة فى الارض لاترتفع له منهم نظرة لقدرت مكانة السسيد العظيم وسلطانه الدينى " ثم لو علمت مع ذلك انه لايسخرهذا السلطان الدينى لدعوة سياسيه ولايطم فى شئ الا ان يسود السلام بلاده لا تبرت من قدره فوق ما اكبرت فى لولعلمت الله الودين من الله حكمه وفضلا عظيما

والمعن القيطار في انطباؤة وعدنا بعد تناول طعام العشاء الى مخادعنا • وإنا لنعه عدتنا للنوم إذ بلغنا واد مدنى • فصعه الى القطار جماعه من الشبان المصرين الذين مايزالون مقيمين بالسودان وقصدوا الى مغدى ، وبعد تبادل التحيد سالوني ان انزل معهم الى رصيف المحطة لنكون بعيه بدين عن الإنظار والاسماع • وصفة سناك في القاهرة ورتبت انكلتراعلى قتله أخراج الجيش المصرى من المسودان قامت حسكره السودان باحاطة المصرين المقيمين في ربوعه برقابة شديدة سخافة أن يثيروا في السودان ووجالتمرد والعصيان • على أن هؤلام الشبان الذين احاطو بي في واد مهدني كثيرهم من المصريني السكيرين الذين قابلتهم كانوا اشسد ميه كثيرهم من المصريني السكيرين الذين قابلتهم كانوا اشسد ميه كانوا اهسد ميه المحيود ولم اهم

هذه الاسباب في نظرهم مااتاه كثيرون من الضباط المصرين من تصرفات ادت الى عسدم رضى السودانيين ويسرت نشر الدعوة ضد الحكم المصرى في السودان ولست ادرى مبلغ مارووا من

الصحة . الا انهم كانوا يتهمون هؤلاء الضباط بانهم لم يكونوا يعرفون الا شهواتهم وانهم كانوا يقضون النهار وطرفا من الليل في استيفائها،سواحمنها الطبيعيوالشاذ وسواء منها المطعوم

والمشروب • وقد يكون لبعض هذه التهم قوام والحكومة المصرية

لم تعن بان يكون نائبا عنها في السودان رجل له مقــام الــوزير

وسلطانه على المصريين الذين في السودان على الاقل كذلك كان من شكوى هؤلاء الشيان المصرين الذين تحدثوا الى في واد مسدني ان بعيض السودانيين الموجبودين بمصر لايلقون من عطف المصريين عليهم مايلهج السننهم بنناء يتردد في مختلف حوانب السودان ويدل دلالة حقيقية علىعواطف الاخوة الصادقة بين اجزاء هذا الشعب المتصل بأوثق الروابط وامتنها والمقيم على ضفاف النيسل السذى يسبغ عليه الحياة ونعمتها وتركت هؤلاء النسان الذين ودعوني بحفاوة سكرتهم واشكرهم اليوم عليها وعدت الى مخدعي في القطار • ثـم عـاد القـطار الى انطلاقه فاوينا الىمضاجعنا وبقينافيها نياما حتى استيقظنا فم الصباح على مقربه من الخرطوم · فأخذنا افطارنا وتهيأنا للعــودة

الى فنادقنا ناوى الليلتين الباقيتين على مغادرتنا ربوع السودان

## خسزان مسناد ومشروع دی العزبیرة

وخزان سناره أصبح الانالاسم الرسيمي لهذا الحرائ القائم على النيان الازرق تحجز ميامه لري الراضي الجزيرة الواقعة بين النيان الابيض والازرق ، ولكن هذا الاسملم يخلع على بهضة رسمية حاسمة الابني وعقلة افتتاحه ، أما الي يومئذ فكان كثيرون يسمو نخزان امسوان باسم البلد الذي بني عنده كما سمي خزان اصوان باسم اتصان و ويحكون عن تغيير الاسمهن مكوار الي سنار حكاية طريفة تصليا هنا من غير أن أقصل صحتها ، ذلك أن مكوار عائلة كبيرة في هذه المنطقة من مناطق السودان استوطنت الجهة واطلقت كبيرة في هذه المنطقة من مناطق السودان استوطنت الجهة واطلقت منها على المنافذ فتدهور حالها وذهب أحد أبنائها يلتمس معونة الحكومة على غدر القد المدافقة على المنافذة المنافذة على المنافذة والمنافذة عنا عنا قدم هو اواهله للحكومة من خدمة تبرر هذه المنافذة والمنافذة والمنافزة المنافذة والمنافذة والمنافذة

وخزان سنار واحد من اعدال الرى الكبرى التى يراد باقامتها ضبط ميساه النيل • فما يزال القسم الاكبرمنها يضيع في البحر الإييض المتوسط مع امكان الانتفاعية لرى ملايين الافدنة القسريية من النيسل والصسالحة الزواعة لولا عدم وصسول المسالة لها ولم يشيد خزان سناد الا بعدان قامد الكريجان المعرية والسودائية بعمل مباحث مستقيضة عنه وعن سائر مشروعات الرى الاخسوى ويصد ما أجريت تجارب كترة لموقة مبلغ صلاح أرض ا<del>لجهيرة</del> لزراعة القطن ذى التيلة الطويلة من نوع قطن السسسكلاريسس المصرى • فلما نجحت حسنة التجارب أقلمت حكومة السودان على انشاء المزان الذى حضر ناحفاة افتتاحا

وكان السر وليسم جارستن مستشار وزارة الاشغال المصرية أول من لفت النظير المكان ريسهل الجيزيرة صناعيا في سنة ١٨٩٩ ، وأيده في تقرير قدمه سنة ١٩٠٤ للورد كروم قنصل بريطانيا الجنرال في مصر ٠ والىذلك الوقت كانت فكرة زراعة الفطن في مساحات واسعة بأراضي الجزيرة لا تزيد على خيال لذيذ ينظر اليه الانكليز بعن الرجاء •ذلك أن زراعـة القطـن لم تكن غريبة عن تاريخ السودان • فقدروى المسيوبونسيه الذي زارسنار مع المبشر زافريوس دى بــرفانسنة ١٦٩٩ أنه وجــد بها مائةً ألف منالسكان رائجة تجارتهم في تصدير القطن الى حد ان اتفق السلطان الازرق \_ وذلك هـ واللقب الذي كان يطلق على أمر هذه المنطقة الواقعة على النيال الازرق مم ملك الحبشة على القاء ضابط بالنيابة عنيه في شلجا عنيد حدود الحبشية لتحصيل العوائد على القطن الصادر واقتسامها شطرين ناخذ كل امير منهما شهطرا . كفلك روى بركار الدى زار شــندى في سنة ١٨١٤ ان أهم صادرات ســنار كان الدمور الصنوع من القطن ، كما روى المصانع القطن في سنار وبحرمي هي التي كانت تمون القسم الاكبر من افريقيا الشمالية باللابس . على أن هذه الصناعة انحطت في السودان وتدهورت لقيام الصناعة الكبرى فياوروباومزاحمتها الصناعة البدوية فئ الاسواق مزاحمة لم تقو هــدهالصناعة اليدوية على البقاءامامها طويلاً . لذلك انقلبُ السودان الى زراعة الحبوب واطلق على صهل الجزيرة انه مخزن حبوب السودان كافة . فلما استعادت الجنود المصريةالسودان بعدثورة الهسدى كانت زراعمة القطن

وصناعته قد تدهـورت قيه .وأصيحت ضبيلة أشــدالضالة وكا قدم السرجارسين تقريره عن أمكان مسبط مياه النيسل الازرق لري الحزيرة بدات حكومة السودان في دسمير سنة ١٩٠٤ بمساحة اراضي هدا السهل المترامي الاطسراف التي انشئت لهذه الساحة قائمة بعملها حتى اتمت القسم الاعظم منه فيسنة ١٩١٢ . كذلك مسدت المحكومة خطا حسديديا مابين الخسرطوم وُسَنَارُ بِدَاتُ العملُ فيه في سُتَةَ ١٩٠٩ ووصَلْتُ بَهُ الى سُسَنَارُ في سنة ١٩١٢ ثـم اخترقت بهارض الجزيرة من جنوبها حتى وصل الى السوستي علىشاطيءالنيل والابيض أتجه الى بسلدة الاييض . وفي الانساء بدات الحكومة تجربة زراعة القطن فاقامت في سنة ١٩١١ معطمة طلميات عند بلدة الطبية عملي الشاطىء النسربي للنيل الازرقوحغرت التوع التي تأخذ مياهها مر محطة الطلمات هذه لتغلى ثلاثة الاف فدان زيدت معد ذلك الى خمسة الأف . وعهم التحكومة السودان في القيام بهما ه التحارب الى نقابة راعة السودان لل كان لهذه النقابة من سابقية القيام سحارب زداعة القطن بزيداب في شسمال الخرطوم . وبدا نجام تحرية الطبية نجاحاياهرا في سنة ٢٩١٣ . فلعاهذا النجاح آلى ضرورة النفكم فيأصلح طرق الاستغلال . وكان لورد كتشنر بومسلم قنصما بوبطانيا الجنوال في مصر . فتوسط فالأمر وآئم الاتفاق على أن تكون حكومة السودان مستولة من الترع الكبرى في كل ناحية يزرع القطن فيها وان تكون نقابة زراعة السبودان مسئولة عن الترعالصغرى وعن ادارة المشروع كله وامسداد المزارعسين بالاموال اللازمة لهم وان يقوم المزارعون بالعمل قىالاراضى وان بوزعمحصول القطن الناتج من الزراعة بنسية خيس وثلاثين فاللائمنة للحكومية وخمس وعشرين في المائة للشركة والاربعون في المسائة البائية تكون المزارع كما تكون له سائر الحاصلات التي تنتجه الارض

ق هذه السنة عينها ، سستة ١٩١٣ ، وعلى الر فردادة لمورد كتشمر السودان مع الفنيين في الري من رجال الحكومة المعربة وبعد أن رفضت الحكومةالمصرية ضمان القرض الذى أربداصداره بمبلغ ثلاثة ملايين من الجنيهاتالاقامة خزان سنار ونجاحشروع رى الجزيرة > في هذه السنة أفر البرلمانالبريطاني الحكومةالاتكليزية على ضمان هذا القرض > وعلىذلك بدئت الاعمال التمهيدية لبناء المتزان في سنة ١٩١٤ • لحنهااوقفت عندما شبت تيران الحربي . الكبرى .

وقد رفضت الحكومة المصريةاذ ذاك ضمان هذا القرض لانها وات الامل ضعيفا في استردادمادفعته السودان سدادا عجز ميزانيته بما بلغ احد عشر مايونامن الجنيهات ، ولان السمياسة الانكليزية كان ظاهرا ميلها الى استئثار انكلترا بالسودان بعدان تكون مصر قدمت له من الاموالما مكنه من الاستقلال ماليا عنها وريميا كأن للحكومة والجمعية التشريعية عن ذلك من العلر أن الاموال التي دفعتها مصر للسودان في السنوات المتعاقبة كانت ملابين عدة . وضمان مصر لقرض الجزيرة قد ينتهي بأن تدفعه مصر فتضاف هذه الملابين الى تلك لتعود فائدتها اخر الاسر على انكلترا وحدها . غير أن طائغة من المصربين كان لهم رأى غير هذا الراي . وكانوا يعتقدون انكلُّ عمل هندسي او مالي يربطُ مصرُّ بالسودان بقوى حجة مصر فيالسسودان ويكون نقطة ارتسكان لاراوية مصر في أن تمسك بيدهاتصريف مياه النيل ويذهبون ألى اكثر من هذا اذ يقولون أن حكومة السودان كانت على استعداد لان يشترك المصريون ملاكا ومزارعينفي استغلال سهل ألجزيرة ولكنهم أظهروا اعراضا تاما عن هـ فاالاشتراك كما اظهرت الحكومة المصرية الرغبة كل الرغبة عن ان يكون لها في استغلال السودان بد او رای .

وربما كان هذا الذي يقال صحيحا . وربما كان مركز مصر في السودان غير ما هو اليوم أوان الحكومة المصرية ضمنت قرض العزيرة الاولالذي زيد بعدائمها الحرب الاولى من ثلاثة ملايين الى ستة لارتفاع اسمار الخامات والإجرر اللازمة لاتمام بناة الخزان ، وربحا كان من الخير حقا لو ان المصريين ذهب وا لاستغلال هـ السهل المسهل المترامى الاطراف وحققوا بالماكتحقيقا فعليا حجتهم بانالسودان هو الهجر الطبيعي لهم فلا سبرالفصله عنهم . لـ كن هذا الذي بندو صحته اليوم لم يكن أصحاصل هذا الوضوح قبل الحسرب حين كانت انكلترا صاحبة السلطان الفعلى المطلق في مصر ، وحيز كان المصريون في شدة حدوهم من سلطانها في السودان يخافون ان يتقدموا نحوه خطوة . المشاكل لحكومته يوملذ ، اوبالاحرى كان للجمعية التشريعية التي وفضت ضمان الحكومة المصرية قرض الجزيرة ، المعادر كل العلاوين هذا القرار

تنصت مصر اذن عن الاشترالفواستغلالسهل البجر برفاقدت تنصت مصر اذن عن الاشترالفواستغلال المهل البجر برفاقدت الكتار ابتشجيع أورد كنشتر على الافراد بها الاستغلال واقسر بالإعمال التجهيدية لانشاء خزانسيار ، ثم استمرت أل الحرب فأوعنه عنه الاعمال التجهيدية لانشاء خزانسيار ، ثم استمرت أل الحرب ماتقرر أن تكون مساحة الاواضى التي بروبها خزان سنار ثلاثهائة الف فاقل بروبها خزان سنار ثلاثهائة فقال إلى محطة طلعات جديدة في بركات لول سنة الاتجالة في أوائلسنة ١٩٩٤ محطة طلعات جديدة في بركات لول سنة الاتواقى أن التي المتعالة فعال ، ثم الشات التعالق المحطة الخرى لولى ، ماتقر بن منات المستقلالها منا سنة ١٩٩١ ، ومحطة رابعة في وادى النو لرى تلاثين الف فعال بالمتعالقها منا سنة ١٩٩١ ، ومحطة رابعة وكان هذا الاستغلالها على قايمة فرائلة المنات المتغلالها منا سنة ١٩٩١ ، ومحطة رابعة وركان هذا الاستغلال على قايمة فرائلة المتغلالها منا سنة ١٩٩١ ، والدي وولية وترك الثلث الباقي بفسيرزرع ، أي على قاعدة الدورة والولانية

العدية معموداً السودان ولا نقابة زراعة السودان من انشاء ولم تكن غابة حكومة السودان ولا نقابة زراعة القطن . فقسه معطات الطقبية كافية مسلسة ١٩١٦ . لكن زراعة القطن كانت تجربة الطبية كافية مسلسة ١٩١٢ . لكن زراعة القطن كانت قد اندرت من السودان قبل ورد المهدى برمن غير قلبل . والمصربون المدربون عسلى زراعة القطن رفضوا الاشتراك في

الاستفلال . وقد عطلت الحرب استمراد القيام بأعمال انشاء الخزان . فرات الحكومة ورات النقابة الاستفادة من هذا الظرف التعرب اكبر عدد معبكن من المغتضيين الانكليز ومن العالمي التعرب اكبر عدد معبكن من المغتضيين الانكليز ومن العالمي القيام الموادن ومن الوافدين عليه من النبجيريا على القيام الموادن وكانت الترواقدوت في الثلاث الغف فنان التي المستدى في المشروع قد تم انشازها امكن زرع تلتها اومايقرب من الثلث قطنا دفعة واحدة بمعرفة عدولاء الانكليز المغتشين والإهمالي الزامين الذين ندرا على زراعته . وقد البتالزمن بعد نظر الحكومة والنقابة في هذا النس د امكنت زراعة ثمانين الف فنان قطنا على السرية عمام بناء الخزس مباشره في شناءستة ١٩٢٥ – ١٩٢٦

أما هذه الثلاثمائة الف فدان التي تقرر منذ البداية أن يتكون منها مشروع رىالجزيرة فتمتدعلي الشاطىءالفربي للنيل الازرق مستدئه عند فرية الحاجعبداللهعلى بعد سبعة وخمسين كيلومنوا الَى شمالي مكوَّار حيث يُقــومالخَزَانُ . ﴿ وَقَدْ نَسَى ٱلنَّاسُ فَي السودان اسم قربة الحاج عبدالةواصبحت هذه النقطةمعروفة عند المهندسين باسم الكيلوسبعةوخمسين ) . ثم تسستمر في امتدادها شمالا على محاذاةالنهروسكة الحديد مدى خمسية وثمانين كيلو مترا . ويختلفعرضها من الشرق الى الغــرب بين اربعـــة عشر وخمســةوعشرين كيلو متــرا . ويسير وامامك هذه الابعاد أن تتصورهذه القطعة من السهل المطمئن لاتقوم عليه ربوة من الربى ولاعقبة من العقبات محاذية النيل الازرق المخصب ، وأن تتصورالي جانب ذلك أنها ليست الأ جزءا من عشرة اجزاء من تلكالاراضي التسي يمكسن ربهـــــا مالشروعات والتي تبليغ لـ لائقملايين فدان من خمسة ملايين هي مجموع مساحة مسهل الجزيرة . وان تتصور اخسرا ان هذه الثلَّاثمائة الف فسدانتفررت سنة ١٩١٣ وها هسى حكومة السودان ونقاية زراعةالسودان تراها الآن غير كافيسة

بالحاجة الزراعية مع انها لـمييدا بزرعهـا الا عام ١٩٢٥ -

1117 وهذه الثلاثمائة الف قدان ، كفيرها من أراضي سهل الجزيرة، لم تكن ملكا لحكومة السودانوهي ليست الآن ملكا لها . لل هَى في ملك اهسالي السسودانالذين كانوا يزرعونها على المطرّ حبُّوبا جعلت الجزيرة ــ كمااسلفنـــا ــ مخــزن حبــوب السُودانُ . وقد رَآت الحكومةان نظام مشروع الجزيرة لاينتج ثمراته اذا بقيت هــذه الاراضي تحت يد ملاكها . ورأت مـن ناحيـة اخرى انه لابد لنجباح الشروع من ان تكون للاهالي مصلحة مادية فيه ، فاستأجرت الراضي المشروع لمدة اربعين سنة بيجار سنوى عشرة قروش الفدان كما أشسترت الاراضى اللازمة للترع الرئيسية وغيرالترع الرئيسية من النافعالعامة بتمن جنيه واحد للفدان . ولماكات مساحة هذه الاراضى قد حددت تحديدا دقيقا بمصرفةالهيئة التي نوهنا من قبل بذكرها والتي اتمت عملها في سنة ١٩١٢و، سجلت املاك الاهالي بأسمائهم فقد كانت المساملة بينهم وبين الحكومة لاتثير نزاعا من هسده الحهة

على أن هؤلاء الاهالي الذين استأجرت الحكومة أراضيهم يجب ان يكسون لهم الى جانب هذ الايجار الذي يبدو تافها فسئيلا متى استفلت الارض زراعة القطن مصلحة اخسرى تجعلهم لانتذمرون ولا يشعرون از حيفا وقع عليهم . وقدحلت الحكومة والنقابة هذه السالة بصورة تراهآ وتحكم علىعدالتها بعد أن نصف لك كيف نظم بي الجزيره . اصبحت الثلاثماثة الف قدارانز في حبسارة الحكسومة التي استاجرتها . وهــده الثلاثه فقائة فقان تحاذي ترعة الجزيرة

حبنا وتحيط بها حينا ، وف د سمت الحكومة والنقابة عده الساحة الى تسمع عشرة فطعة لل منها تبلغ نجو خمسمة عشر الف فيقال لم قبيسيت بالمقاعة مساحات مربعية ، وأمر الترع الرئيسية الاخلة من بوسة الجزيرة ويين كل واحساه وما طريق فتحات منتظمة أدق نظام رين وقد رات الحكومة ان قدرةُالنوارع في الاسستفلال الصــالع لا يمكن ان تعدو العمل في ثلاثين قدانا يزرع منهــا عشرة انــدتة قطتا وعشرة ذرة وثوبية ويترك العشرة الباقية بفير زراعــة . لذلك جعلت هذه الثلاثين فداتاوحدة ما يضع الرجل عليه يده في اراضي الجـــزيرة . ومــلاك الارض الاصـــليون يفضلون على من سواهم في الاستغلال . فكل مالك يضع يده على ثلاثين فدانا من ارضه . ولكي لا يشعر كبار اللاك بانهام غبنوا في تأجرهم اراضيهم للحكومة جعلت المقاعدةان يسكون للمالك حسق اقتراح الاشخاص الذين يستفلون سائرما استاجرته الحكومة من ملكه. وهو غالب الاحيــان يقترح من يتصلون به بصلة القربي . وما دامت تقارير المقتشين عن هؤلاء الزارعين صالحة فلل محل لاجلائهم عن الارض التي يستغلونها اشرتا ألى أن تحطات الطلميات هي التي قامت بالتجارب الاولى كما قامت يتدريب الزارعين علىطرق الاستغلال وادواته ، والتي استموت كذلك الى أن تم ينآءالخزان في سنة ١٩٢٥ بعد أن يدات الاعمال الاولى التمهيدية فيه في سنة ١٩١٣ ، واشرنا كذلك الى أن هذه الأعمال أوقفت على أثر اعلان الحرب العللية في صنة ١٩١٤ . فلما انتهت الحرب عاد المسيو السندريني الذي وكلت العبكومة اليب المشروع بباشر اعسال الانشساء . لكن الرتقاع الاسمار على اثر الحرب جمل البالغ التي قدرت لالمام النسَّاء غير كاقيسة . على انه أسستمر في العمسل لحساب المعكومة وباشر منه قسماً غير قليل . وفي همله الاثناء رات

حكومة السودان ان خطة الإنشادعلى هــله العسورة ، مسورة المسسوسة بالمسلم المسلم المسلم

وسبقنا الى وصف الخزان حين تمسر فوقه ، وذكرنا ان طوله وممه الحوائط الصماء بيلغ ، ٣٢٥ مترا مد عليها شريط سكة الحديد استعدادا الانشاء خط سكوار \_ كسلا ، ونثبت الآن ملكرة فنيب عن خزان سناروضها الفي بك الذي كان مدير اعمار تغنيش دى مصر باغرطوم وتكرم باطلاعنا عليها كما تكرم باطاقنا على ما طابنا المشروع بطال الاولياء ، وان كان قسد اعتسلر عن الافضاء لنا بصا داى ان وظيفت لا تسسمح الافضاء به فتحات السلم معولة باتساع بسمح بعرود اكبر تصرف للليل الانزق وزيادة وهو ... 1 مترمكعب في الثانية والفتحات السسمة والفتحات السسمة على عسرون كل كلاتي : \_

واحدة ٢ متر وارتفاع ٤٠ و مرونسوب العنب ٢ و ٤٤ و معل وصعل المادة ٢ متر وارتفاع ٤٠ و مرونسوب العنب ٢ و ٤٤ و معل المادة ونش بخارى .

ثانيا ــ الفنحات العليا وتسمى فتحات التخفيف وهي ٢ فوق الفتحات السفلي وعرض كل واحدة ٣ متر وارتفاعها ٢ متر وهذه الفتحات يعمل عليها الوازنة بواسطة اختساب غما افقى وترقع بهلب بالبد

للقال بوجد بالجهة الشرقية من الفتحات المبينة عاليه ٢٠ فتحة عليا ومثلها في الجهسسة الغربية بوعرض كل فتحية ه منر وارتفاعها ٢ متر وعتب عبوم الفتحات العليا على منسوب ٢ و ١٧) وتفتح وتقفل بواسطة اختباب غما افقى

سعة الخزانوملوه وتغريف: 
اولا \_ اعلا منسوب تعسسال البهالياه امام الخزان هو ٢٠٠٧ 
ويخزن على هذا النسوب ١٣٦٦ مليون متر مكمب 
تأليا \_ في اول يوليسو من كل سنه يكون منسسوب امام 
البخزان على ه و ١٤٤ وير تفع تلار بجيسا في مدة خمسية 
عشر بحوما الى ٢٠٠ و ٤١٧ كاهفاء مياه لرى القطن بالجزيرة 
وتحفظ الياه على هذا التسوب الى اول توفير . 
وتحفظ الياه على هذا التسوب الى اول توفير ير يغع منسوب المساه

تدريجيا الى ٧ و ٢٠ ويقى على هذا المنسوب الى ١٨ يناير .
وابعا - من ١٨ يناير تأخيف الجزيرة كافة احتياجاتها من ١٨ الماد
المغزون امام والتصرف السلمي بكون فى اليسسل الازرق فى
الروسيرس أى تصرف النهس الطبيعي يعر خلف الخزان كما هو
الاحتياجات القطر المصرى لغاية اول يوليو حيث يتكور الترتيب
المنه، عالله ، عالم ،

مُلحوظة ... قد البهنظام خاصف الحجز على الخزان منه زمن لعدم اخلمياه كثيرة فيوليوبكن أن يحصل منها ضرر القطر المصرى وفي أول ديسمبر من هذا العام تم حفظ أمام الخزان على الدرجة المطاوبة وهي ٧ و ٢٠٤٠

ترعة الجزيرة :

اولا \_ فم الترعة عبارة عن ١٤ فتحة عرض الواحدة ٣ متسر وارتفاع متروالعتب على منسوب ١٠ و ٤١١ \_ من هذه الفتحات سبع مقفولة بالخرسانة المسلحة، وتعمل الموازنة بواسطة بوابات حديد ترفع بونش يدار بواسطة رجلين .

ثانيا - الترعة عرض قاعها ٢٦ مترا وارتفاع المياه بها ٥٤ رهمتر وانحداره ٧ سنتي الكيلو ودلك كاف لرى المساحة الحالية وهي ٥٠٠٠ فدان وصعطاح الترعة يسمع بتوسيمها عند زيادة الزمانية ثالثا - اول قناطر حجز على الترعة عندكيلو ٥٧ و يتفرع المامها خمس ترع ومصرف على إلنيل التغنيف المياه بالترعة وعندها يبدا الرى بالجزيرة وكل الرى بالراحة

رابعا \_ ثانی قناطر حجز عندکیاو ۷۷ وامامها ثلاث تسرع ومصرف علی النیل للتخفیف ثم قناطر حجز اخری عند کیلو ۹۹ ثم عند کیلو ۱۱۴

## الإرض القرر زراعتها بالجزيرة

وقسسد بم ری گسساتین الف نشان قطن و ۹۰۰۰) فلمان ذرة وحشرة ۱۲ فعاویدا والزداعة حالتها حسسنة والقرد هو آن پوزع مائة الف قطنا ومثلهسا فدة ويقولا وتتوك مائة الف فلمان بيورا السبع فتحات القفولة بغم الترعة والمسطاح المتروك بالترعة يسمحان بزيادة الزمام الى طيون فدان

## \* \* \*

وقد طرا على بعض ماق هذه المذكرة تعديلات فيما بتعلق بالتواريخ التي تبدا فيها حاجة مصر التصرف النهر الطبيعي نعرض اليها حين الكلام عن مشروعات ضبط النيل كافة . كما أن سعة الخزان بعد ملته للمرة الاولى تبين انها . ٨ مليسون متسر مكسب . والمناسب الملكورة فيها ملكورة بالقرانة الى ارتفاع مياه البحسر الإيض المتوسط . أما ماوردعن مسطاح التسرعة وكونه بسميع بتوسيمها عند ويادة الزمام هذلك لان الغزان يتسمع لخزن بمياه تكفى زراعة نصف مليون فدان اى ضعف المساحمة الحالية الا قليلا . والسسبع الفتحات المقفلة بالخرصانة من فتحسات توعة الجويرة يكفى لإمدادها هذا الغذار بالمياه اللازمة له

ترعة الجزيرة يكفى لأمدادهاهذاالمفدار بالمياه اللازمة له وبحسن أن ننبه القارىء كيبسهل عليه أدراك حكمة تواريخ الملء والتفريغ الواردة في هـ فالمذكرة الى ان زراعـة القطـن بالسودان تبدأ في أواخر شهر بوليو وأوائل شهر اغسطس . فرفع مستوى الماء في الخزانم هر١٤٤ وهو الرقم الموازي لنسوب الغيضان الطبيعي للنهرالي ٢٠ر١٧٤ في النصف الثاني من شهر بوليو انما يقصم بهالى بغذية ارض الجزيرة بمياه الراحية اللازمية لرى الارضوزرعها قطنيا . ويبقى هيذا المنسوب ثابتا الى شهر نوفمبرحين تخلو مياه النهر من الطمي ويمكن التخرين . وفي شهرانوفمبر يرفع منسوب التخزين في سنار الي مستوى ٧ر ٢٠٠٤ وينقى الى ان تبدأ حاجات مصر للماء لزراعية القطن ولتفيذبة النهر . واذ كانت اولوية مصر أمرا مقررا معترفا به من الجميع نفد وجب البدء في تفريغ الخزان بحيث تأخذ اراضي الجزيرة كلحاجاتها منه ويبقى تصرفالنهر الصبيعي وقفا على مصر والواقعان حاجة اراضي الجزيرة للمساء تقل بعد شهر يناير الذي تبدأ عيه الجنية الأولى من جنيات

القطن وتنتهى فى شهر مارس فلا تبقى ثمة حاجة لغير مياه الشرب . وهذه يكفيها مامقداره تصرف عشرة امتار فى الثانية . فاذا كان شهر يوليو وابتدات الحاجة الى المياه فى الجرزيرة لزراعة القطن وابتدا الفيضان، بجمل رفع الماء فى الخزان غسي ضار بحاجات مصر بدىء فى عملية رفع المياه فى الخزان مس جديد

\* \* \*

لكن مسطح ارض الجزيرة بلغ ، كما سبق التول ، خمسة ملايين من الافسدنة أو يريد ، والنية متجهة الى استفلال علانة ملايين منها . فكيف السبيل الى هذا الاستفلال وخزان سناد لا يتخفى مايحبزه من المساه الالرى نصف مليون واحد ؟ ام ان مشروع الجزيرة مايزال واقفافي ذهن اصحابه عند رى همذا النصف الملسون الواحد من الاهدنة ؟

وى الاقد ملا والفكرة الانكيزية منجهة كل الاتجاه الى وى الاقد ملايين من افسلة الجزيرة منجهة كل الاتجاه الى القط الطيل النيلة ، والوسيلة الى ذلك فى نظرهم ليست تعلية خزان سنار ولكن اقامة حجرت لى بحسيرة تسانا فى جسال الحبيشة لحجز ماينول فى هداه الحجيزة من الامطار مما نتحد لر التبشة المغيضان مع مياهها فى النيل الازوق ويذهب ضياعا فى البحر الاييض المتوسط ، وإذا كان خزان سنار اللى يتسع لحجز مد مد المعنار المكتبة بكفى لرى نصف مليسون مين الامتار المكتبة بكفى لرى نصف مليسون مين الامتار المكتبة بكفى لرى نصف مليا على بحيرة للانه الميات جدية بين حكومة لسانا ، ولهذه الغابة جسرت مغارضات جدية بين حكومة ليريطاني وحكومة النهنان الحينة انتها الخزان

 ربع مليون من الجنيهات اذاارادت مصر او السودان اقاسة حجز عملى تسماتا ، فرفضت الحكومتان الصرية والبريطانيمة هذا العرض . أما اليوم فحكومة الحبشة تطلب هذا المبلغ جزية. سنوية مقابل انتفاع من يريدالانتفاع باراضي هذه البحيرة وقد يتساعل بعضهم : كيف تحجز الياه التي تسقط في فصل الامطار في بحيرة تساقاً منع اندهاده البحيرة هي التي تضادي النيل الازرق أثناء الفيضان . وماء النيل الازرق في هذه الفترة مشبع بالطمى فيجب ان تسكون مياه تسانا مشبعة بالطمى كذلك. فاذا حجزت رسب الطمى فى قاعها فارتفع هذا القاع وبلغس ارتفاعه عملي تطاول السمنين أن تطمي كلها . وهذا تساؤل من لايعرف مصلد الطمى وطبيعة اراضى البحيرة المدكورة . فهي صخرية واقعة في مرتفع جبلي . ومياه الاسطار التي تنزل اليها ننزل اكثر صفاء من مياه النيل في ايوقت من اوقات السنة . فأما الطمى فيتكون من اختلاط مياه الامطار بسفوح جبال الحبشة ومن انحدار الماء المشبع بتراب هذه السفوح الى مجرى النيل الازرق بعد خروجه من بعيرة تسانا . لذلك كسان حجر هذه المياه في هذه البحيرة منذ نزول الامطار فيها صالحا من الجهة الفنية غاية الصلاح وكانت خزاناطبيعيا بديعا لرى سهل الجزيرة ولترك ما يقيض من الماء يتحدوالى مصر على انالحكومة ألبريطانية كانت تتباطأ فيمفاوضاتهامع الحبشة

ولترق ما يقيم من الله يتخارها مصر على المحكومة البريطانية كانت تباطأ في مفاوضا تهام الخشة على الالمكونة البريطانية كانت تباطأ في مفاوضا تهام الصوبة لا يتعلق بدارى ولكن يتعلق بالافات التي امارة تقوق كل نها . فقد كانت نتيجة زراعة القطن في اول امره تفوق كل تصور الا ادا التبع الفيان من السكلاريدس اكثر من خصصة تناطأ . لكن امراضا غير معروفة في مصر وما ترال اسبابها الحقيقة فاصفة سرعان ما امسابت النبات النبات المنافقة من من موسل مكومة البريطانية تفكر أن في الامر تفكرا جنيا . السودان والحكومة البريطانية تفكر أن في الامر تفكرا جنيا .

- 90 -

| المختلفة والسنين المختلفة تقنعالقارىء بأن الامريسنحق التفكير |                |         |        |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|
|                                                              |                |         |        | بالفعل: _ |
| وادىالنو                                                     | الحوش          | بر کات  | الطيبة | السنة     |
| _                                                            | · _            | _       | ۲۳وه   | 11 - 1111 |
| _                                                            | _              |         | ۲۲وه   | 15-1111   |
| _                                                            | _              |         | ۸۰و۳   | 18 - 1914 |
| _                                                            | _              | ۳۹ و ۵  | ٠١ و٣  | 10 - 1118 |
| _                                                            | _              | ۸۶ر۳    | ۱۰و۳   | 17-1910   |
| _                                                            | _              | ۲۰ ۳    | ٤٧و٣   | 11 - 1117 |
| _                                                            | • _            | ۲۶۳۲    | ١٠ و ٤ | 14 - 1114 |
| _                                                            | _              | ۵۰ و۳   | ۱۳و۶   | 11 - 1114 |
| -                                                            | _              | ۸۹و۶    | ۲۰ وه  | 1 1919    |
| _                                                            | _              | ۰ ه و ۳ | ۰۲و۳   | 11-111.   |
| _                                                            | ٣٢و ٤          | ۶۸ و ۳  | 7367   | 1771 - 77 |
| _                                                            | ٠٤و٣           | ٠٠٤     | ۹۰و۶   | 71 - 1777 |
| ۸۸ و۲                                                        | لملاوكا        | ۷۸۰۲    | ٤٥٠٢   | 711 - 37  |
| 73.و۲                                                        | ۰۳۹و۲          | ۸۸۲د۲   | ۲۳۳۰   | 1978 - 07 |
| هذا الاحصاء صريح في الدلالةعلى خطر الحالة وتطلبها العناية    |                |         |        |           |
| والبحث . لذلك قامت الجمعية الامبراطورية لزراعبة القطن        |                |         |        |           |
|                                                              | دان ومع حــکو  |         |        |           |
| بوضيع برنامج شهامل المباحث التي يجب أن تعمل                  |                |         |        |           |
| لفحص أستباب هسذه الامراضووسائلعلاجها . وتكونت بلندرة         |                |         |        |           |
| هيئة أستشارية مثلت فيها هذه الجهات الثلاث ، وظيفتها فحص      |                |         |        |           |
|                                                              | رة واسداء النص |         |        |           |
|                                                              | یلی هذه التقار |         |        |           |
| 4.                                                           | ٠.             | - , -   |        |           |

اما مزرعة مباحث الجزير دالكائنة على مقربة من واد مدنى والمتداعلي مساحة قدرها للاثمائة وخمسون فدانا فقد امدت بعا يجب لبحث المسائل التى تحسن زراعة الجزيرة . فاقيمت المامل ليميل فيها علماء النظر فيما يقتضيه البحث الكيمائي والتبائي ولاجواء التجارب الخاصة بانتقاء بذرة القطن التي يمكن ان تصلح في الراضي الجزيرة من غير أن تصاب بمسااصيبت البزرة القديمة به من

الجزيرة من غير أن تصاب بماأصيبت البزرة القديمة به من الآفات . وأكبر ظن الفنيسين في الوقت الخاضر أن هده الآفات التي تفشت

ق زراعة القطن سنبيها رطوبة الارض بعد ربها ربا صناعيا ٤ وان هذه الرطوبة لم يقف الرهامندتوليد جرائيم لاتصيب الاظاهر شجرة القطن بل تولدت عنهــــاجرائيم امتدت الى بذور القطن نفسه . على ان هذا مايزال في حيز الظن الى ان تجلو المباحث العلمة الحقيقة

العلمية الحقيقة الحقيقة في المسلمية المسلمية الحقيقة في المسلمية المسلمية

## **موم نی مبیل الأولیاء** مشروعات الري الکبري

كانت زيارة جبل الاوليساءومشاهدة ما تم هناك من الاعمال لانشاء قنطرة الحجز التي اريدتشييدها لفائدة الري في مصر خاصة ، من اول ما عنيت بهمندنزلت الخرطسوم . وذلك بأن الحكومة المصرية كانت قررت هذا المشروع . وبان الاعمال كافت سائرة فيه على مهل حقساولكنها كانت مستمرة في انتظار طرحه للمناقصة العامة وتولى احد البيوتات الهندسية الكرى اقامته . ولم يقم احد باعتراض جدى على هذه الاعمال واستمرارها مند انتهت اللحنة الدولية التيبحثت الخلاف الذي كان حاصلا بشان مقاييس مشروعات ضبطالنيل بين السير وليم واسككس ماكدونالد وابطلت ما تمسك بهخصماه في شأن القماييس التي أقام هو عليها حسابه وفي شانتوزيع المياه من طريق قنـــاطر الحجز بين مصر والسمسودان توزيمسما لايضر أولوية مصر التاريخية - من ذلك اليسمنوماستمر تالاعمال في مكوار الي ان ثمت اقامة خزان سينار ،وارادت الحكومة الصرية الاستمرار في تشييد خزان جبل الاوليساءلولا انالاموال التي قدرت من قبل الحرب لأقامة هذا الخزان وقدر هامليون من الجنيهات لم تصبح كافية بسبب الفلاء الذي عقب الحرب ، وإن الحكومات الصرية التي كأنت تتواكى في ذلك الحين كانت في وضع سياسي غير منتظم لم يمكنها من تقرير الاعتمادات اللازمة لانشاء خزان جبسل الاولياء . فلما قوالت الحكومات بعد اعلان مصر استسقلالها لم

العلم . وتعلق خزان جبل الاولياء والى ذلك الحين لم تسكن فكرة اعمال خزان جبل الاولياء وتعلق خزان اسوان الحسال تعلية ثانية قد وجدت انصارا افياء خارج الحكم . في الحكم ولا كانت عد وجدت انصارا افوياء خارج الحكم . ١٩ يناير اذ كان برنامج حصلة افتتاح خزان سنار خاليسا بومند . لكن اشتغال مواطنينا القائمين بامر جبسل الاولياء باستغال سرى بائسا وزير الانسساخال لم يجعسل أحابة ظليم هذا مسيسروة ، فقضيت السلاما، بم دومان وانتظرت الى يوم السبت اللى بلى وصولنا الى الخسرطوم بعد حقلة سنار ، وق هذا اليوم اعدت عدني للدهاب مع مغتش بعد جبل الاولياء محمد بك صبرى شهيب الذى تفضل بدعوتى كي اصحته في سيارته .

تقع قرية جبل الاوليساءعلى بعد خمسة واربعين كيلو مترا الى جنوب الخرطوم على النيل الإيض ، وقعد اختيرت بعد ال الني جنوب الخرطوم على النيل الإيض ، وقعد اختيرت بعد ال الني المتعلقة المتعل

" كُنت أود لو استطعت بـ لما اللحاب في الســيارة أن اركب الســيارة أن اركب السينة التي يســافر فيهـــالهندسون من الخرطوم الى جبل الإدلياء ، لكن قيامها في منتصف السـباعة السادســة صــياحا



وكانت عربة القطار التي يحلها السسيد المرغني أكثر حيساة وبركة من ضريح

استيقظت في الصباح الفيت الوقت مبكرا مما جعلني اود لو وجدت الوسيلة لاخطار مواطنينا المسافرين عملي ظهر النهسر . وزاد هذا اليل عندي ما كان من صحو السماء ودفء الجو وتغريد المصافي فوق اشحار الفندق . لكني بعد قليل من التفكير وانا ما ازال في سريري ممتعا بما حولي من دواعي . الكسل عدت ففضلت أن اتناول افطاري على مهل في انتظار محيء السيارة في الساعة السابعة والنصف . وقبيل هذا الموعد كنت قد إنممت عدتى وغادرت الفرفة الى شرفة الفندق حيث انتظرت الى حين حلوله . ولم يحضر صبيرى بك فنزلت الى الشارع الفخم المحاذي للنيل الازرق اسير فيه ذهابا وجيئة . ووصلت من مسيرتي الى حديقة الحيوانات فدخلت اليها وطفت ارحاءها وتمتعت في هذا الوقت الظريف الرقيق هواؤه الهادئة شمسه بمناظر الغرال والنعام وما نزال هي الاخرى ناعسة بيقظة النهار وانطواء بسساط الليسل . واذا كمانت الحدمة لا تبلغ ركنا من اركان حديقة القاهرة فقد خرجت منها بعد ربع ساعة . ويممت الفندق منجديد . واذ وصلت الى بابه كانصبرى بك قددخل يسال عنى فتبادلنا التحية وركبنا السيادة التي اخترقت بنسا شسوارعالخرطوم وتخطت الى فضاء كلفه الصحراء

نم كانه الصحراء . ! فهدوليس صحدراء كدالتي قطهها القطار بين حلفا وابي حمد والتيلا تمرف من صور الحيداة غير « التسكلات » المقطمة عندالمحطات من نمرة ا الى تمرة ١٠ ألى تمرة ١٠ ألى تمرة ١٠ ألى تمرة ١٠ ألى تمرة ١٠ كلك مع دلك رصال قديده منتبه ان الحياة به غير منتظمة الحين « ديم » به بعضي تكلات شهد ان الحياة به غير منتظمة كل الانتظاع وتنظيها شجيرات يدوتها « المسلسل » السبب عدى في اقعائها طبي الارضوري قنام لون ورقها وي صمتها الوحش لا يجهيه طير ولاحشرة بسلك الشجيرات التي تقوم الي جانب كلسير من مقابر الارباة، و ووق هداء الومال

وبين تسلك الشجيرات ظلت السيارات في انطلاقها مسرعة وظلنا لا نرى انسا مدى صاحة ونصف السياعة . وحتى هذه وطلنا لا نرى انسا مدى صاحة ونصف السياعة . وحتى هذه يقم حولها رجل ولا امراة ، ثم بلغنا قرية جبل الاولياء . وهي أوب للكفور والعزب منها لقرى الريف، بل اقرب للكفور والعزب الكبيرة . . ومن قبل أن نمر بهذه القرية للمنا جبل قليل الارتفاع هو الذي سعيت باسعه القرية لبدى المامنا جبل قليل الارتفاع هو الذي سعيت باسعه القرية أونا كالمعا .

وتقلعنا نحسو مستعمرة الخزان التى اقامتها الحكومة المصرية للمهندسين والعمال الليسن سيقومون بالتشييد ومراقبته . وفي هذه المستعمرة منازل عدة وبها مستشفى وقد زرعت فيها بعض الأشجار . وسرنا بين همله المساقى التى التيحت من حجر الجبل الى الدوصلنا متر تغنيش جبل الاولياء ولعملك ال اردت أن تستوضحنه صورة موفق الى ذلك الالتك كنت قسد دايت بعض دوايين الهندسسية في مراكز مصر او بعضا من مبائى المحاكم الجزئية في هذه المراكز

لت فسله رابت بعض دواوین الهندسسه فی مواکن مصر او بعضا من مبانی المحاکم الجزئیه فی هده المراکز دخانا التغییش وجاء الوظئون فاذا بی فی وسط مصری خالص، واذا احد هـ ولاء الوظئون کاتب کثیرا ما ظهر اسمه علی صفحات الجرائد المربة علی مقالات فی التفکیر والاجتماع ، ثم رای جبل الولیساء ووزارة الافسفال اکثر فائدة وجدوی من صناعة القلم، وجعل صبری بك ینظر فی اوراق التغییش زمنا ، و بها اردت ان اقف علی بعض معلومات خاصة باغزان ذهب ال غرفة مجاورة تم هاد یخبر نی ازاراهندس القیمسستر تیبر The Readent Engi.

عاد یخبر نی ازاراهندس القیمستر تیبر The Readent Engi با انجازان وان وان شنیه محادث الخوان وان نور المبانی التی تجاور اغزان وان شنیه محادث الخوان وان ری الاستعداد التشیید و صاحوی هد ذلك من هداذات من تجدار» مندسیة کی اتمکن بعد ذلك من هد ذلك من

وسرنا صوب النهر الى حيث تقرر بناء قنطرة الحجز مارين في طريقنا بسكك حديد ضيفة ترولي ) لقل الاحجار والعمال 
م.ثم انعطفنا فتسلقنا الى حيث كان يقام بناء جديد للتغنيش 
يشرف على النهر ويمكن للمقيم به أن يرى العمل اثناء سيره وأن 
يراقبه مراقبة دقيقة ، وللك سمى هذا البناء منزل الخزان ، 
ومن عند هذا البناء تسلقنا من جديد قمة وضمع فوقها حجر 
المحور كما يسمونه ومنه يرى الاسان عملى شماطيء النهر 
حجرين على خط مستقيم معهما موضع بداية البناء عند كل 
مناطىء ، وعلى حجر المحور هلمااعتساد الزائرون أن يكتبوا 
اسماءهم ، وعليه كتبت اسمى إنا ايضا مثلها يكتبون .

وانحدرتا من عند حجر المحور الى بناء التفتيش الجديد فالى شاطئ، النبر ونحن تتحدث عن هذا الخزان وبنائه فلما كنا عند الشاطئ، فنت نظرى حوض كبيرفي الارض بنم ن أحجار الجبل الاتكليزي العظيم في شغونالهمارة كان قد استدعى الى هذه المنطقة ليسبدي رايه من الوجهة الفنية فيمااذا كانت أحجار جبل الاوليا، من الوجهة الفنية فيمااذا كانت أحجار جبل الاوليا، من ناحية مكوار أو ناحية أخرى أقرب منها و وقديني هذا المؤسن من ناحية مكوار أو ناحية أخرى أقرب منها و وقديني هذا المؤسن من حجر جبل الاوليا، وملى بالمالموفة تأثير الما، فيه ولتقدير قوة عقاومة القناطر التي تبنى عنه ومع أن هذا الحجر ثبت قوتم فقد المؤلفي رايه بانه يفضل بناء القناطر من جرانيت وجهد على مسافة أربعين كيلو مترا من جبل الاوليا، ويقتض نقله نققات يعبانالا يقام لها حساب كيرعند اقامة أعمال هندسية لها صدية الدوام كقناطر المجيز غرن مليارات الامتار المعيز من الميساء ذات الضغط الشعيد

واستدرنا عند هذا الموض الهناحية صهريج ما، مرتفع واقعند شاطيء النهر لتغذية بعض أعمال البناء والهنسسة القائمة هساك إلى جانب هذا الصهريج امتدفى وسط النهر جسر ضيق لا يتسم

لاكثر من شخص واحد يسترعليه ويصل بن الشماطي، وورشمة عوامة سبمعنا منها أصوات المطارق التي كانت تعمل لاتمام معدات الباخرة كسلا الواقفة الى جانبهافوقفت بعسم خطوات من الجسر هنيهة وأجلت البصر فيما حولي أين أنا الان ؟ ٠٠٠ هذا هوالنيل أمامي أراه كما أراه في دمياطوفي المنصورة وفي القاهرة وفي أسيوط وفي اسوان وهذهشمس الشيتا الدافئة فوقى تبعث من خلال السماء الصافية البديعة الصفاء أشعتها المحسنة الباخرة كسلابةومبالعمل لاعدادهاجماعة من اخبواني المصريين . وهذه الاراضي المتسمعة حولي اشبه في طبيعتها السمهلة رغم قيام جبل الاولياء فيها بطبيعة الوادى من مصر الى حلف والى الخرطوم تقوم فوق اراضم يهالمنبسطة جبال لاتزيد على جبل الاوليساء ارتفساعا . وهاهم السهودانيون اللذين خلفت بالخرطوم يتكلمون باللغة التي اتكلم بها ويدينون مثلي الاسلام ويتصلون كما اتصل بماضمجيديعرف الفراعنة ويعرف الرومان الصمت المحيط بي يوحى الى من العواطف والمعانى بما يوحى به صمت ارياف مصر : اوليس ذلك حجة على أن النيل المحسن 'ب لكل من اقام على ضفافهالفياضةبالخصب والخير والبركة ، فكل من اقاموا على هذه الضميقاف أخوان يجب أن ينعموا احسرارا بخيرات ابيهم العظيم

وسرنا فوق الجسر الى الورشة العوامة وارتقينا فوق سسطح الجاخرة كسلا . وكسلا احسدى بواخر وزارة الاشغال التى تقل المهند سين ومقتشى الرى المصرين مابين الخرطوم والملاكال واعالى أليل الأبيض وكانت في هسندالسوض تجدد غرفها وسطوحها وتعد لراحة المسافرين عليها راحة كالى تعتاز به علمه البواخر الصغيرة التى تسيرق عالى النيل غرفة كبسيرة من السلك يقيم بهالسافرون لتقييم معسل ناموس الملاريا بهسسم .

والمسافرون يلجأوا فيالشتاء الىهذه الغرفة نهارهم وياوون الى الغرف العادية ساعات الليل ، اما في الصيف فالغرف العمادية لاتحتمل ليلا ولا نهارا . عنسندذلك تصبح غرفة السلك هده

هي المأوي وهي الملجأ اليوم كله

وعدنا من حيث اتينا وغادراوراءنا كسلا والورشية العوامة وصهريج الماء والحوض الذىبنيمن الحجروار تقينا الشباطيءحتي وصلناً آلى ورشة كبيرة سودت بحوائط من الصاج وقام بالعمل على وابوراتهاجماعة من المصريين. وهذه الورشة مسيستعدة لكل ما يحتاج الامر اليه في اعمال التشييد والبناء .

ورجعنسا الى تغتيش الرى وقابلت مستر تيبر المهندس المقيم الذي ابدي لي ، بعد تنـاول التحبة ، تمام استعداده لاحاسي عن كل ما اربد أن أسال عنه في شئون الخزان الفنيسة . قال : « اما الاعتبارات السسياسية فليسب من شاني ولذلك لاجواب لها عندي »

وقبل أن نبدأ الحديث اطلعني على خربطة الخزان الذي بمتد - بعد تمام بنائه - من جبـــلااولياء الى الدويم . ولما كانت هذه المنطقة تبدو للنظر ومليسةوكان تسرب المياهاثناء الرمالمما يسهل تصوره كان اول ماسالت المهندس المقيم عنه اذا لم يكن الخزال في هذه المنطقة من وادى لنيل مضيعا لكميات كبيرة من المياه خصوصا وان ارتفاعهما فيالنهر مدة التخزين يجعل ضغطها على الرمال اكبر . ومن شانذلك ان يزيد كمية المتسربخلال الر مال ؟ فكَّان حواله:

« لقد ورد مثل هذا الخاطر بنفس الذين فحصوا هذه الارض قبل البت ببناء الخزان عليها ، فقاموا باجراء تجارب اقنعتهم ان الأرض صماء لا تتسرب المياه علالها أكثر مما تتسرب خلال الة منطقة جبلية . وما نزال نحسن موالين اجراء مثل هذه التجارب وكل ما نقسوم به منها بزيدنااقتناها بصلاح المنطقة للخزان . من هذه التجارب أنا حفرنا اياراكثيرة على شاطىء النهر ما بين

حبل الاولياء والدويم وتركناهذه الابار ازمانا طويلة . وقد لوحظ أن هذه الابار لا تتاثر بالفيضان ولا بالتحاريق . فارتفاع الماء فيها وغيضائه منها لا علاقة له لبتة بارتفاع النيل وانخفّاضه . وهذا دليل على أن تسرب الماء هذه الارض ليس يسيرا كما قد يبدوللنظرة الاولى . وزادنااقتناعا بصلابة الارض وعـــدم قابليتها للتسرب أن المياه في هذه الابار لم تكن ترتفع وتنخفض وتغيض بنسبة واحسدة ولا في اوقات واحدة ، فمن هده الإمار ما كان يرتفع ماؤه اكثر من غيره ومنها ما كان بغيض فيه الماء بينا ما يزال غيره يرتفع الماء فيه. وفضلا عن ذلك كله فان ارتفاع اماه في هذه الابار لم يصل يومامن الايام الى محاذاة ماء النهـــر ولمَ يزد يوما عـــلى ان كان ماءنشــع كما يرى في اية منطقـــة غيرً منطقة جبل الاولياء وكما يرى بعض المناطق الجبلية الصخرية « هذه واحدة من التجارب . وتجربة اخرى اننا وضعنا اسطوانة تحاسية ارتفاعها خمسة امتسار عمودية على هذه الرمال وملاناها بالماء . وتركناها اباما طويلة فلم ينقص الماء فيها أي نقص مما بدل على أن الرمال لم تتشرب منها شيئا

« واكثر من خمسين تجربة من هذا النوع اجربناها وكلها دلت على ان ارض هذه المنطقة صحاءوان التخزين بها لا يخشى معمن تسرب الماء خلال الارض ولا من تشرب الارضالهاء . فاذا لوحظ الى جانب ذلك كله ان مقدرة الارض على التشرب تنهى كما تنهى مقدرة الماء على اذابة اى مادة قابلة للفوبان – كالسكر وكاللح – تلقى فله ، وان فيضان النيل في هذه المناطق برجح الى الاف السنين لم بنق امامناموضع للربية في ان نظر بة التسرب نظر قد لا اساس لها »

را الم الما الما الما على هذه الاقرال ؛ ولاحظ ذلك مستر ليبر و فانقل من مسالة التسرب الى الحديث عن جبل الاولياء و وظيفته الحقيقية فقال:

« تعلم ان مصر بحاجبة الى اربعة عشر مليارا من الامتسار

المكمية من الماء لامكان دى كلما يمكن ريه من اراضيها القابلة للزراعة . وخزان اسوان الحالي لا يحجز اكثر من مليارين ونصف مليار . وخزان جبل الاولياء لن يقوم بحجز كمية اكثر مما بحجز خزان اسوان . ولا سبيل الى الحصول على التسمعة الميادات الباقيسة لسبداد حاجبات معسسر المائية في مستقبل غير بعيد الا التخزين على البحيرات الاستواثية التي ينبع منها النيل الابيض . وهذه هي مشروعات الري الكبري التي يفكر فيهلمنذ زمان طويل \_ من ايام كان السير ويليسام جارسستن مستشسارا لوزارة الاشفال المصرية . والمياه المخزونة في المناطق الاستوائيسة لاتصل الى مصر قبل ثلاثة اشهر او ثلاثة اشهر ونصف . فلامغر والحالة هذه من وجود حـوض منظم تحجـز عنده كميات من المياه كافيــة للحــاجات العاجلة ويمــكن ان تصــل الى مصر فيَّ اسبوعين أو ثلاثة أسابيع ذلك بأنه اذا طلبت اصوان آلماء اللازم لمصر من بحبيرة البرت التي سيكون عليها الحجز العام فعن السواجب ان تطلب هـ أما الماء للحاجات التي تنتظر في مصربعد ثلاثة اشهر أو أربعة . وقد يكون من الصعب التنبؤ بما سيكون أ من هذه الحاجات . ففي اثناء ثلاثة اشهر أو أربعة قد ينزل من الامطار فيمناطق الحبشة أو فيمناطق اخرى مايفني مصرعن هذه ألمياه . وفي هذه الحالة \_حالة ماأذا لم يكن هناك حوض منظم وكانت المياه تسيل من البرت لاصوان مباشرة م يضطر رجال الرى الى ترك هذه المياه تمسر للبحسر الابيض المتوسط وتضيع فيه . والفائة من اقامة قناطر الحجز انما هي التفادي من ترك الماء يضبيع واستمقاؤه للانتفاع به عند الحاجة • فاما مع وجود خزان جبل الاولياء ،وملئه كلما سحبت مصر اليساه التي به ، والحجز بعد أن يعتلى على بحيرة البرت فشهما يكفل عدم طلب مصر الا ماتتوقعسه من حاجاتها الي الماء بعد الاسبوعين الو الثلاثة الاسابيع الكافية لسيرة المامن جبل الاولياء الماصوان. وتعرف حاجات البلاد المائية بهد جيسية بشور وما ايسر كثيرا من الابيض المد ثلاثة أشهر أو أربعة ففرض ضياع الماء في البحر الابيض المنسوسط تكون في هداد الحالة أقل بكنير . وهاد هي الوظيفة الحقيقية الدائمة لخزان جبل الاولية . هو حوض منظم أكثر منه خزانا . لكنه مسيكون خزانا ألى أن يتم تعديل مجرى النيل في منطقة السدود وافامة الحجز على بحيرة البرت .

وطال الحديث بنا في هدادالسئون لم شكرت الستر بيبر وخرجت واصحابنا الهندسين المربين الى حيث تناولنا طعام الفداء في ادار احدهم بجبل الاولياء وتركنا هذه المستعمرة المرية التى لاتظهر امام العين اكثر من مستعمرة صغيرة تكفى خوسون الفا او ماتة التي من الجنيهات لانشائها والتى يقال مع ذلك انها استفرقت ثمانمائة الف من الجنيهات ، تركناها عائدين الى الخرطوم حيث وصلناها ساعة اذنت الشمس بالمغيب .

\* \* \*

ومع ان المصريين جميعاائستركوا فيها الدفاعا وراء الهندسين الذين قاموا بها وفي مقدمتهم السنير ويلم ولككس

والمستر كندى الاتكليزيين فاننىاشعر اليوم شعورا عميقا بانهسا لم تكن صيحة موفقة بحال من الاحوال . كانت متاخب ة لان مشروعات الرى التى قامت الصيحة ضدها لم تكن بنت الحرب بل الحرب كانت عطلتها . ولم يبدأبحثها وتصميمها قبل الحسرب مباشرة بلبحثت ووضعتصميمهاوقررت المبالغ اللازمة لانشائها قُبِلُ ٱلحَرَبُ بِسنوات ، مع ذَلكُ لم يُعترضُ عَلَيْهَا احد ولم ينكر احد ما افادت مصر من انشماءخزان القناطر الخيرية ومن انشاء خزان اصوان وتعليته كما لسمينكر احد حاجة مصر الماء اذا اريد التوسع في رى المساحات القابلة الزراعة فيها . فالمسلا من حيث هو تقرر قبل الحرب بنحو خمس عشرة سنة . وطريقة التنفيذ وضعت في سنة ١٩.٩وبدات اعمالها التمهيدية فيسنة ١٩١٢ وكان هؤلاء المسدسون الذين اقاموا الضجة في مصسر بشغلون وظائف هندسية كبيرةومع ذلك ظلوا جميعا لابرفع احد منهم صدوتا . وكانت هده الصيحة متهمة بالغرض الداني لان سير ولككس ومستر كندىلم يعترضا كما تقدم الإحين نشاط الحركة الاستقلالية المرية وبعسدما استقل السمير مردخ مكدونالد بالاشراف في انكلتراعلي مشروع الجزيرة من غير أنّ يشتركا وأياه فيه مع ما كان لهما من المقام في الأعمال الهندسية بمصر والسودان. وكاتت الصيحة سياسة سيئة لانها اتخلت حجة هند السرودانيين بأن المريين يريدون الاستثثار بخيرات النيل وحدهم مسع مايعلنون من الهم يعتبرون السودان ومصر قطسرا واحدا ويفضلون أن تهدر ميساه النيل في البحر الابيض التوسط على ان ينتفع بها غيرهم ، ولسوكان هذا الانتفاع غير صاربالصريين انفسهم ، إذا قام الصريون وقامالسودانيونبيناء القناطر اللازمة التي تحجز الماء الانتفاع به بدل تركه بسيل الى البحر الابيض التوسط

. أشعر اليوم شعورا عيمةا بارعبياه السُّباء لو سكن موفقة مستبع أن اولوية مصر فالانتفاع بيناه النَّهْل أولوية للريخية النتة الإشبيل الرائكارها / التهالالإدق الراكزيّين حقومصر في استهاد حاجاتها من ماء النيل قبل غيرها . وما دامت المساه التي معنى مراليلين الازرق والإينين بعثن حجزها والانتفاع بهالتوسع معنى حبرها والانتفاع بهالتوسع والراعة السودان والبلاد الراقعة على شسواطيء النيل فمن الجريمة في حق مصروف حق هذه البلاد الجاورة لها والمتصلة بها ، وفي حق العالم وفي حق الانسانية ، أن لاتضبط وغير السودان الفائدة إلتي تجمل اراضيها تنتج افزر تنيجة مكنة والتي تغيد المستاعة وغير الصناعة من القوى الكينة في اتحساد ومياه النيل اذا ضبطتيع الوسائل الطبية استخلاصه منها ، أرض مصر والسودان وضب المتوان فحسب ، بل لتجمل ارض مصر والسودان وضب السودان فحسب ، بل لتجمل وما نام العام قد سخر للناس قوى الطبعة فن الجهل ومن حلام العام قد سخر للناس قوى الطبعة فن الجهل ومن مدا السيخانة ان لا سستغلوا كل ما يستطيعون استغلاله من هذه السيخانة ان لا سستغلوا كل ما يستطيعون استغلاله من هذه

القوى المست أريد في سبيل التدليل على الن افسل القسارى، في بياء الاوام والكعبات ، فلست مهندسا واكثر القواء ليسسوا المخزون تعادل مايلزين ونصف مليار من الامتار المحالية للمساخزون تعادل مايلزين ونصف مليار من الامتار المحكبة ، وحاجة السودان الحالية تعادل ٨٠٠ مليون متر مكعب من الماء المخزون كلك ، أما مياه الغيضان في الاحساب لها لانها أضعاف مشاعفة عن حاجات ممر والسسودان الثناء الغيضان ، فاذا كان ممكنا أن يحجز فساقا أن يحجز فساقا في بعرة تساقا أن يحجز في المرتب المن القادي والمرتب المن القاديء أن يصورها بكن زيادته من المساحات المرتب المن القاديء أن يصورها بكن زيادته من المساحات المنزوعة في مصر والمسودان ، وعند فك يشمر معنا يعساحات وفيق المصيحة التي التدفع الناس لها وراء انتقادات السيح ولككس ومستر كنسدى والتي كانت ترمى الى غرض اخي

صحيح ان تفاصيل الانتفاع بهذه المياه وكفالة ما لمصر فيذلك من اولوية بحتاج الى دقة فنية كبيرة . وان من حق المصريبين المعترف لهم بهده الاولوية الايراقبوا تصرف مياه النيل منذ صدورها من منابعه . وقدكان ذلك متبعا الى آخر الحسرب بسبب مطالبة المصريين بحقهم الطبيعي في الاستقلال وحرصهم على وحدة مصر والسودان في هذا الطلب ادت مع الاستفالي منازعة انكلترا مصرهذه المراقبةالمترتبة حتما عسلى اولوبتهسا فى الانتفاع بمياه النيل ، وبلغ النزاع أشده على اثر مقتل السير لي ستاك باشا حاكم السودان العام بالقساهرة . فقسد ذهست انكلترا في انذارها الذي وجهته للحسكومة المصرية بتساريخ ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٢٤ على اثرهذا الحادثالي انكار اولو ة مصر التاريخية والى ان ايدت حكومةالسودان في أباحة زراعة ماتريد الحكومة وحكومة مصر اتف الله على هذه الزيادة . ومن غير تقدير لما يترتب على هذهالزيادة من الضرر باولوية مصر التاريخية في الانتفاع بماء النهر. فلما هدات الاحسوال نوعا وآن للتفكير السليم أن يحل محسل العجلة الني اندفعت اليها انكلترا في تقرير سياستها بمصر على اثر ذلك الحادث عدلت عن هذه الفقرة من أتذارها ، وقررت اولويةمصرفي الارتفاق على مياه النيل في وثيقة رسمية ، واتفقت على ان تحدد لجنة المساحة التي بمكن زيادتها على الثلاثمائة الف قدان المنزرعة قطنا وان تبحث كذلك مبلغ حاجات مصر لمياه النيالازرق ومتى بجب أن يكسون تصرف هذا النهر كله وقفا علىمصر فلا يكون للجزيرة الاماحجز من الماء في خزان سنار

وقد قامت هسده اللجنة بالمباحث التي كلفت القيام بها . والمفهوم ان الاتفاق تم عسلي ان تراد مساحة مشروع الجزيرة الي اربعمائة وخمسين الف فدان بدل ثلاثمائة الف . والحجة في ذلك ان خوان سنافر يكفي متى مليء لري نصف مليون من الافسسدنة وان ملاه لا يضر بحاجات مصور للسساء ، فلا ضرر من زيادة المساحة خمسين الف فعاناخرى ، والمفهوم كذلك انه قعد تقرر ان بدء حاجات مصرات مرفالنيسل الازرق كله يقع في اول يتاير في السنين الواطئسة الفياسان ، وعلى ذلك بجبالله: بدغريع خزان سنار في هسفه التواريخ بدلا من ١٨ يناير وهو التاريخ الذي اشار اليه الفي بك في المدرّيخ الذي اشار اليه الفي بك في المدرّة الذي اشار اليه الفي بك في المدرّة الذي السابق المدرّة الديرة المدرّة الذي السابق المدرّة الذي السابق المدرّة الديرة الديرة المدرّة الذيرة الديرة الديرة

وقد اعترف لمصر في هـ المالتقوير بحقها في مواقبة تصرف النهر كما اعترف لها بعراقب التصرف خزان سنار. لكن تفاصيل الوسائل التي تنم بها هـ المالة الم تعرف بعد . وهي لا تعنى فيها اعتقد غير الهندسين

والمغهوم أن هذا التقرير وضع المبادى، المسار اليها بصغة مؤقتة السعاد النظر فيها عند تمام الشماء خوان جبل الاولياء وضبط المهاء التعليم مصر أن تستغيدها منه . ذلك بأن الشماء خوان جبل الإدلية كان أمرا مقررا يوم وضع هذا التقرير ولم يكن يدور في فا افضل الجدان تو قف الاعمال فيه لاعادة النظر في صلاحه أم في افضل التي عقبت حكومة ويور باشار (هي حكومة عدلي باشا ووزير الذي عقبات المنافق في جبل الادابية والتعلق بلك محدم ، تقررت وقف المصل في جبل الادابة المتدان بلك محرم ، تقررت وقف المصل في جبل الدابة المتدان المدكور أم تعلية خواناسوان ، والى ساعة كنابة هذه المنطور اضا لم تعشير المباتمة الدينة المدخود ، بل الم تدع هذه اللجنة المحضور ، بل لم تدع هذه اللجنة من المفصل في جبل الم تعمل المنافق الم

ولسّت فنيا فيشئون الهندسة والرى لاقطع في الامر براى . وهذا الرضوع لا يدخل في نطاق كتاب وضع عن عشرة ايام قضيتها في السودان . لكن ما اخذت به نفسي في مقسدمة الكتاب من ان اوجه حظا كبيرا من همى ومين عنايتى الى هذه المسالة الخطية \_ التي لم تنج في مصر كما لم تنج في السودان من شوائبالشهوات السياسية ، والتي كانت سببالنشر دعوة تثير بين المسسريين والسودانيين العداوة والبغضاء جعلني اخشىان بكون الخلاف في مسالة امدوان وجبل الاولياء شوبا بهذه الشهوات السياسية بينا كان واجبا أن يظل في دائرة البحث الفنى الصرف وان يترتب على الصبحة العامة التي ذائدة إست في سنة . ١٩٢ برعامة السير وليم ولكس والمسستر كندى والتي اتهمت بما اتهمت بها التهمت بها التهمة التهميا التهمت بها التهمت بها التهمت بها التهمت بها التهمت بها التهمت بها التهمة التهمة التها التهمة التهمة التهم التهما التهم التهم التهم التهم التهم التهم التهمت بها التهمت بها التهمة التهم الته

والراى عندى ان مشروعات الرى التي تقام على نهر محسن كبير كالنيل ليستمعاقل سياسة يرجى من ودائها اخضاع شعب من الشموب ولكنها تحوير في الطبيعة ينمه العلم لفائدة الإنسانية وليست مصر وليست السودان وحدهما هما اللتان تستفيدان من هذه المشروعات ، بل تستفيد منها الانسسانية جمعاء فائدة عظيمسة . وما دام صحيحا ،اقتصاديا ، ان كل زيادة في الانتاج الزراعي او المعدني أو الصناعي تحدث في ناحية من الارض تفيد الانسانية حيماء فين الجريمة في تستقل اسباب هذه الزيادة لشهوات سياسية وسبان كانت هذه الشهوات في امر مشروعات الرى على النيل ناجمة عن مطامع انكلترا او عن مخاوف مصر . وامام المعربين مثل في تنساة السويس وموعظة ، لقد حورت هذه القناة الطبيعة لصلحة تجارة العالم كافة فزادت بذلك رخاء الناس طرا . وبالرغم مما أثارتهمن الشهوات والطامع السياسية التي اضرت بمصر ققسد افلاتمصر من القناة فالدةماديةو فاللهة معنوية كبرى . واذا كانت لم تفد ل ما كانت تستطيع افادته فلبس الذنب ق ذلك على هذا التحوير الضالح للطبيعة . بل الذنبعلى الظروف الخامسة التي احاطت بالاجيال الحاضرة والتي نبهنها لتمهيد السيهل لسعادة الاجهال الستقبلة

ومشروعات الرى الكبسرى تحوير للطبيعة من هذا النوع . فالطبيعة تجعل ميساه النيانتخدر بها الامطار في فصل معين من السنة فتنساب في مجسراه لتضيع في البحو الابيضالتوسط واذا امكن ضبطها للاستعانة بهافي فصول السنة المختلفة . كان ذلك خسيرا لمصر والسسودان وللناس جميعا في اقطار الارض المختلفة ، وقدولج ضبط هذه المياه منذ قدماء المسريين وعولج في القرن الاخير بنجاح ، فمن الجريعة عدم ضبطها اليور ولدينا من وسائل العلم ما محكنا من ذلك ولدينا من وسائل العلم ما يمكننا من ذلك

واذا كان واجبا أن يعلن امثالي من غير المهندسين هذا الرأى بمثل هذه الصراحة فواجب المهندسين الدين يحترمون انفسهم ويريدون أن يسخروا علمهم لمنفعة وطنهم وخسامة الانسسسانية ان يعلنوا آراءهم الفنية في هــذا الموضوعوفي كل موضوع يعتقدون صلاحه وفائه. ته . وليس يجدر بهم بحال من الاحوال ان يخلطوا اعتبارات السياسية باعتبارات الفن . فاعتبارات السياسية وقتية واعتبارات الفن دائمة والسياسة ظروف تنتهز ولكن العلم والفن مبادىء وقواعد تقسرد ، وقديبدو لك امر من الامور السياسية اليوم في لون فاذا هو بعد زمن قصير في لون آخر ، وقد تحسبك مسيعطيعا أن تحكم تصريف سياسبا فاذا تقديرك انقلبعليك غدا فاضـ طررت الى البحث عن تصريف لذلك الامر جديد. ومثل هذه الشئون الدائمة المور معالحياة لايصح لعالم يبحثمسالة من المسائل المتعلق بها علمه أن يدخلها في حسابه ، انما عليهان يقول في طمأنينة ضمير وطهارة ذمة مايعتقد حقا عليه لعلمسه وحده ان يقوله . ويجب عليـــه لذلك أن ينسىساعة ابدائه الراي -انه أمة ضعيفة وان ينظر فالامرلذاته لا للظرف السياسي المؤقت المحتط به

ولعل هذه النظرة العاليسة المتجردة عن العاطفة السياسية

أهون على المصريين في مشر وعات الري الكبري منهافي الممشر وعات اخرى . فالسودان ومصر وطن واحد في الحقيقة . واهل اصوان أقرب الى حلفسا منهسم الى القاهرة . والروابط التي تربط مصر والسودان كثيرة وثيقة ان ضعضعتها احداث السياسية يوما فان تفضيها . ثم هي ان تضعضعها الا الي اجل . وذلك الاعتمار أصح اليوم منه في كل يوم مضى . فالامم في الغمرب والشرق تتقرب بعضهامن البعض الآخر ولو كانت بينها فواصل طبيعبة وليس بينها من الصلة مابين مصر والسودان . وكلما ازدادت وسائل المواصلات تهدمت الحدود الصناعية بل الحسدود الطبيعية . واذا كانت الامم تسعى اليوم القضياء على الحواجز الجمركية التي أدت كثرتها الىمايعانبه العالم منذالحربالكبري من أزمات اقتصادية فمعنى ذلك أن ما أقيم في الماضي من الحواجز الصناءبة سيتهدم بطبعه ولسنا الآن بمعرض بحثهذه العلاقة بين مصر والسودان فسنفرد لها الفصيل الاخم من هذاالكتاب . لكنما نوردماأوردنا لنقول أنه اذا وجب على رجال العلم أن يطرحوا جانبا اعتبارات

السياسة في أبحاثهم فذلك أوجب في بحث مشروعات الري الكبري

بين مصر والسودان

## عشية الأوبّة يوم بحلفا ويشلال حلف

عدت من حمل الاولياء مساءوقة اعتزمت السفر بالقطار الخاص الذي يبرح الخرطوم صباح الغد قاسا، حلفا . و دار في نيتي ان اتناول طَعام العشاءثم احزممتاعي وآوي الي مضجعي لاستربح من عناء هذه الايام التي قضيناها بالسودان في مثل نظام الجند حلا وترحالا . لكن عزمي لم يتحقق اذ الفيت جماعة من اصحابنا الذبن دعونا إلى الشاي بالمكتبة القبطية امس في بهو الفندق ومعهم بعض اخوانناالمصريين الذين جعلوا من مقامنا بالخرطوم مقاما بين اهل واصدقاء فامضينا شطرا من الليسل تناول حدثنا فيه شتى من شبئونالسودانيين والمجهودات التي تقوم بها حكومة السودان في سبيل تعميره ليكون مزرعة من ابدع مزارع القطن في العالم . واهلالسودان قسمان : عرب وزنوج فأما المرب فيمتازون بدقة فىقسمات الوجه وبرقة الشفاه وارتفاع قصب الانف . وهم ينقسمون أفخاذا وعشائر كشعوب شبه الجزيرة . اما السرنوج فغطس الانوف غسلاظ الشسفاه غائرو الاعين . وهم يقيمون اغلب الامر في داخلية السودان تحت امرة سلطان منهم ماتزال نفسيته نفسيتهم وروحه روحهم ووبرغم امتداد الحضارة الى الخرطوموالى ام درمان عن طويق اهل الحنسيات المختلفة الذبن بقيمون يهما وعن طريق المصريين بنسوع خاص اذ يعتسون الى العسربالسودانيين بكثير من الصلات بينهما الدين واللغة والمسماهرةوالعادات، فان داخلية السودان ماتزال في شب الحياة البدائية التي يقصون مثل قصصها عمن عاشوا في مجاهل الارض منه الاف السنين . قص احد الذين حضروا معنا في هذه الامسية انهكان مسافرا الى رجاف فيالمنطقة الاستوائية ، فمر باحدالسلاطين الزنوج وطلب أن يحظى بالمثول في حضرة عظمته وظهر منوراء السلطان مائتان ، معلمة رماحهم ، وكلهم في خدمته ،فلماحظي محــدثنا بحضرة السلطان قدم الى عظمته من الهدايا بعض المرايا وبعض الورق المفضض الذي تلف به قطع الحلوى ، فكان اغتباط عظمته بهذه الهداياعظيما ولعله امر لمن قدمها بشيء كثيرمن العاج ومن ريش النعام . وقص محدثون اخرون شيئامن مثل هذا القصص فأذكرني ذلك جان جاك روسو ورجــلالطبيعة الذي صوره في كثيرمن كتبه والذى جعله المشل الاعلى السعادة وودمعهان تعودالانسانية الى احتذاء مثاله ، وابتسمت لهذه الذكرى وتساءلت لو كان يرضى روسو بعثل عيش هذا السلطان وجنبوده . ثم سرعان ما زالت ابتسامتي حين سمعت المحدثين بذكرون من شهامة هؤلاءالزنوج وبسالتهم واحتقارهم الحياة واقدامهم على الموت طائعين . زالت ابتسامتی وتخیلت روسومنتصرا یقول: « ارایت یا صاح انهم سعداءلان مطامع الحياة وشهواتها لم تكتسحمن نفوسهم اسباب العظمة الحقة التي تصل الانسان بالطبيعة وتجعله جزءا منهاسعيدا بها مطمئنا اليها . وهم سعداءلان العلوم والفنون لم تخدعهم بباطل زخرفها ولم تزين لهم من الوان اللهو متاع الفرود ، ثــم هم سعداء لانهم يعيشون عيش البساطة فكل ما ينالونه من خير يزيدهم سمعادة ، فلم لاتعيش الانسانية عيشهم فتطرح وراءها هذا الزخر فالباطل الذي نسمبه الحقائق والعلوم والفنون والذي لايزيد على انه عبث الذهن ولهوالخيال ؟ »

وامسكت عن الاندفاع في هداالتفكر حين اضطرت لمشاركة اخواننالماتحدثوا عن مصرواحوالهاوسالوني عبا اعتقده مصير ما تم بين احزابهامن ائتلاف ، والحديث في السياسة كحديث الافاعي يطول . فاستفرق كلام اخوانناق مصر وشئونها بقية سهرتنا . ثم ودعونى واعتذر جماعة منهم بعملهم عن توديعى ساعة الرحيل من الخرطوم

وتنفس صبح الاحد ٢٤ ينايرواعتلت شمسه سماء السيردان الصافية الادبم وتناولت الشباي واعددت متاعى وذهبت الى قاعة الطعام للافطار ثم خرجت من بهو الفندق الى حديقنه الصغرى التي تفصل بين سياج الفندق وبنائه. والفيت عند الباب سيارة كيم ة وسيارات صغيرة بعثت بهاحكومة السودان لتقلنا حماعة ضيوفها الى المحطة في طريق عودتناالي مصر . وتخطيت السارع والقبت نظرة على صفحة النيل الازرق وتلفت حولي اودع هذا المنظر الذي الفته والفني اسبوعاكاملا . في هاته اللحظة دب الي نفسى احسساس يخالجها كلمافارقت بلدا احتواني وأنافي شك من العودة اليه . واحساس الفراق يمتزج فيه الالم بالامل ، والخوف بالرجاء . وهل الفراق الا بعض صور الفناء والعدم والموت! هل هو الا انهيار ما نفارق في لجـة مالا نرى وما لانحس الا خيـالا وحدسا . في هذه اللجة الفسيحة الممتدة الى اللانهاية والمحجوبة عنا بآفاق قريبة لاتزيد على مدىماتصل اليه حواسنا . وهـ انهيار مخوف في لجة الزمن الذي لايذر العالم لحظة من غير مور ولا تجدد . ومن يدري ماتكون الخرطوم وأم درمان والسودان ان قدر لي ان اعود اليه بعدسنوات ؟! هل اجد هذه الاشياء التي الفت والتي اصبحت جزءامن حياتي كلما خلفتها ؟ ام ارى مكانها شيئًا جديدا اسدل عليهاستار الفناء وقام مقامها! والحق مندی ان کل مانری وکلمانحسوکل عاطفة تهز فؤادنا وکلفکر<sup>ت</sup> تجول بخواطرنا هي بعض حياتناالقصيرة التي تنقضي بعد أن تصبح هي الاخسرى بعضحياة الوجود الازلى الابدي . وائن كان كل ما يصيب المادة يترك فيها اثرا لايزول -على حد قول هربرت سبنسر منا اشك انا في أن كل ما يصيب حساة الوحود بترك فيها أثرالابزول

دب الى نفسى الاحساس بالفراق حين رايت السيارة الكبيرة التي أعدت لنقل المتاع والسيارات الاخرى التي اعدت ليستقلها المسافرون . ومن شأن الظروف التي تحيط بنا ساعة الغراق ان تجعل هذا الاحساس مبهما . فنحن ساعتند في شغل بمتاعنا وبالسافرين معنا وبماينتظرنا يسفرنا . وكنا جماعة المسافرين من الخرطوم اشدماتكون شغلا . فهذا يبحث عن بعض ريش النعام بهديه اصدقاءه في مصر او في غير مصر ، وهذا قد نسى بعض ما ابتاع امس فى مخزن مقفل اليوم \_ يوم الاحد\_ ويريد أن يدبر الوسيلة للحصول على ماابتاع . وهذا ثقل متاعه فما يدرى كيف يحزمه ، ورجال البوليس وسائقو السيارات يستعجلون المسافرين لينتهى واجبهم . واخسيرا سارت السيارات تخترق بنا طرق الخرطوم فازدادت نفسوسنا احساسا بمعنى الفراق • ثم أنطلق القطار في منتصف الساعة التاسعة يقطع الطريق التي قطعناها آتين من حلفا حتى بلغ عطمور ابى حمد بعــد ما ارخىالليلسدوله . وبلغنــا حلغا في منتصف الساعمة العماشرة من صباح الغد ، ونقل متاعنا من القطار الى الباخرة بريتانياً التيكان مُقُرِرا ان تسافر في اوليات المساء . فلم يك بد من انتمضى النهار بحلفا .

طفا بلد صغير اشبه ببنادرالراكبر في مصر فليس فيسه ما ما ما منسودان جد حريصة على ان المستودة المستودة على ان المشعر ضيوفها بشيء من المال الملك نظمت لهم سياحة صغيرة في الصباح الي مصكر حلفا كها نظمت لهم نزهة بعد تناول طعام الفداء على ظهر الباخرة بوورون فيها شكل حلفا ويشهدون منه منظرا من أعجب مناظر الطبيعة واكترها جلالا ورهبه .

وممسكر حلفا ، والى جانبه بيت كتشنر ، يقع على نحو ثلاثة كيلو مترات من محطة وادى حلفا ، لذلك ركبنا اليه قطارا سار بنا حتى كنا جاداه ، وقدركب ممنا هذا القطار جماعة من الامريكيين لم يكونوا بالخرطوم ولكنهم جادوا الى حلفا للنزهة معسكر حلفا فضاء واسع من ارمال لم يبق من آثاره الا قوس فخم لمعناه سامة نولنا من القطار، وكان هذا الفضاء صفرب خيام من بعده لفتح السودان ، على تنالم نقصدبادىء الامر الى القوس من بعده لفتح السودان ، على تنالم نقصدبادىء الامر الى القوس لولا الى القوس الحرب وعدته ، بل ذهبا لى دار قبل أنها معسكرا ما يشبه المحافظة كل إبوابهام صدة وليس في عمارتها ما يشبه المحافظة كل إبوابهام صدة وليس في عمارتها ما يلفت شعرنا أول ما دخلناها بابتهاج اداره في نقوسنا ذلك الروح شعران أول ما دخلناها بابتهاج اداره في نقوسنا ذلك الروح الناشر والعشرة الباسمة القائمة اما المنزل نقوستا ذلك الروح الناشر والحضرة الباسمة القائمة امن الناسم وسطر جفاف النظر وحوله ، واخذ بمجامع انؤاد انفساح النهر وقيام كثبان الرما وراءه متموجة بن سعود وهبوط كانها بعض موجه يعين الفيضان ، وكان للنسمس ووق هذا المنظر وق ذلك السوع

من يام الشتاء سنا يأخذ بالابصارام أدرنا عيوننا الى ناحية هذا المستزل اللذى شسهد من تدابير الحرب والسفك ما شهد والذى اصبحاليوم صامنا صمتمصطفى فهمى وكتشنر في حجب الغيب وان كان على خلافهما ما يزال معرضا لعبث الحياة ولتدابير الحرب والسفك : ثلاث غرف قيمتها ماتكنه من الذكرى لاجمال فيها الا جمال ما شهدته من بطولة واقدام . الم يكن الذين اقاموا فيها قواد الحيش المصرى الباسل الذي نفذ الخطط التي وضعت بشجاعة وجراة سجلا له على التاريخ فخرا خالدا! وعلى ظاهر حدران احمدي الغمرف نقش تذكاري للذبن اقاموافيها واحتملوا مع الجند ما احتملوا من مضض وتضحية . والى جانب اللوحة زير قديم من الفخار لعله في هشاشة بنائه أصلب على الحياة من أولئك الذين شربوا من مياهه ولم يبق لهم اليوم عملى الحياة غير الذكر ، والزير لا يزال باقياته جده الانظار وبود اصمحابها شربة من مياهه . وتعلقت الابصاربهذه الآثار وجاهد كل مصور يريد أن يأخذ منها رسما برغم معاكسة الشمس له . على أن الانصار لم تكن بالحديقة وبالنهر وبكثبان الرمل على شاطئه الثاني اقل ولعا . فكانت ما تكاد تستقر على البناء برهة حتى تعودلتجلى من هذا المنظر البديع المتجددعلي الزمان ما تجدد الزمان جماله الساحر وسحره الفتآن.

وخرجنا الى فضاء المسكر أنقديم والى القدوس الساقى من آثاره . و وهمب البعضين بخيالهم الى ذلك الساريخ الساريخ وسب حيث كان الساريخ في منطق الله المؤمرة القديم والمنافعة في ممنا المسكر الى ان تنافى الاوامر بالانتفاع في تباللطور الانشاء سكة الحديد أو لسحبالسفن بني احجار الشلال وبقى اخرون سعدا بالم المجيور والهموبالمسور التي كان باخساها المورون لجماعتهم ، وكان وضائطهم قد اقترب فعدنا الدراجنا الى معطة حلفا حيث نزلدا عائدين الى بينائيا »

ونلناً من الراحة مائلنا تهانتقلنا بعد تناول طعام الفداء سعفينة اخرى سارت بنا جنسوباتحو ساعة . فلها بعدنا عن حلفا لجبة الشهدة كيل مترات تبدتهامناتهات الشلال ، فانتشرت في الجبة النهب الأمم سعخرية من الجرائيت الاصود كانت مبعثرة بادى، الاسم فللما من حبالهافرضات ينفذ منها ، لكنها كانت يقترب بعضها من بعض كلما اقتربنا نحن منها حتى تلاحمت صخرى قريب ، وملات الحام الميزالا مساوري تقف عند نشوه الى كانت وحتى لها المام الميزالا مساوري تقف عند نشوه الى مرمى النظر والى فاية الافق متبوجة في لونها الماكاري كانها للوريت الميزانيت منها عنها ، وامنت بني هذا القطيع مسن الميزانيت الصاد تلصي المامية الميزانيت الصاد تلصي المناس خوامية للها المتاطئ، تالها بحدال المناطئ، تنالها في مسن المناطئ خوامية المناطئ خوامية الميزانيت الصاد تلصي المساطئ المساطئ خوامية المناطئ في المرايب المامية المناطئ، المناطئ الم

\_ لقد جثنا امس الى هناوراينا من التمامييع قطيعاكبيرا تُعدد كل واحد من افراده على الرمال وفغرفاه الى الشمـس يستشــغى باشـــعتها من علل الشتك

ونولنا من السفين الكبيرالذي النما من حلفا الى زور وهاو توموبيل ليتسرب بنا فى تعاريج القنوات التى بين الصخور، والتي لا تتسم الزوروق اكبر منه ، كى نصل الى قمة عالية هناك يحيط الناخ الناخ الناخل منها بالشعلال كله ، وفى لما قور الشمس الساطمة سرى بنا الوروق وكاننا فى لجة ليل بهيم فانت بين اكمتسني مسوداوي والملك على امتار أكمة سوداء ثالثة تكاد تتصل بهما وتقطع الطريق الو يرتم السماري ، وتلتمس مسارب الما بين ماتمر به من اكام الجرائيت يند بصرورولم يغلك شيئا ، ثم اذا الزورق النحو فيها ليحاذيها حتى تنجم الهاه اكتجديدة يتلوى من حولها تناوي يحاذيها حي تنجم الهاه اكتجديدة يتلوى من حولها تناوي الارفيق فعاية طريقة فمسا يكاد اللهاين عي مسارب الارفيق وثم تنظى من حولها تناوي الدوليا تناوي عالم



وكان اغتباط السلطان بالسرايا والورق عظيما

كثيفة من صخروهيب مخوف . لكن روح الجماعة في طبعها المرح للم يلجعها الوجل او يستترما النفس • لذلك طل اصعابتا لعلمي لمحمد العبيب التماسب العربكي المساحا • فذا خدع احدهم بصره وخيل اليه أنه واي تصاحا مه بنين أن لا تمساح الا فيخياله لبودلت النكاتمن جواتب الزورق عن ضخامة الحيوان الموسوم وعن ذلبه الذي كاد يلقى بنا في نصبا الله التهر وعن فكه المرتفع ليبتلفنا كولم يكن مخلوع البصر أقبل نصيا في النكات من غيره . ومان الانبر ومعنا الدليل الذي تصابي في النكات من غيره . ومان الانبية عشرات المراث في كل مصارب الشلال اكثرمن معرفتهم الزقة قراهم . ثم ما لنا لا نجد مسارب الشلال اكثرمن معرفتهم ازقة قراهم . ثم ما لنا لا نجد في شدابيهن المتورد الوجنات مايضي الحياك وبعدد الظلم وهي في شبابهن المتورد الوجنات مايضيء الحالك وبعدد الظلم وهي برهجة هذا المنظر معجيات بل معتونات

وطال بنسا تسرب الزورق ولويه من غير أن نحظى بتمساح واحد من سرب صاحبنا الامريكي حتى النهيئا الى الشاطيء عند اسماع القبة العالية . واسرعتاجيما لسلقها ؛ وما كدنا نبلغ منتصفها حتى شسعر كيرون التمب ، فالقبة دملية تضوص فيها الاقدام غوصا وتحتساج مر اجل ذلك الى مجهدوين : تخليص القدم من الرمل ، ثم لنسلق للغوص به في الرمل من والفقيلة لاتشمو بتمب ولابمشقة للذلك أسرع الاولاد والبنسات والمشتقة للذلك أسرع الاولاد والبنسات وأن شسق عليها الجهد غريزة المنافسة وحب الغوز . وكم كان عجب منظر شيوخ وعجب الزهدهم التعب واضناهم الكلال حجب منظر شيوخ وعجب النود . وكم كان عجب منظر شيوخ وعجب الزهدهم التعب واضناهم الكلال حولا او اتل حيلة . انظر الى صدفه منه عنه السوية المتوسلة المتو

يصل بها غابة القمة لتكون مع إبنائها وحفدتها بما يخيل اليها أنها تعلقه الحياة الحية المتماعهم . وهى تلسنا أنها تعلقه الحية المتماعهم . وهى تلسنا غلصت قدمها وغاص معها قلبهاوقفت زمنا تسترد قلبها أولا وتنتشل قدمها بعد ذلك . وما كنت وما كان غيرى ، ونحونطل عليها من اعلى القمة ، تحسبانها بالفة ما تحتمل كل هذا الجهدفي مبيل بلوغه ، لكن الارادة القوية غالبة ابدا . وبارادتها تفليت هذه السيدة على الهروضعفه ووقفت معنا في أعلى القمة تمتع طرفها بانقط الرهيب المجيب

ما كان اصغر هذه القهة حين كنا بعيدين عنها ننظر اليها من فوق السفين الذي جاء بناحتي إبواب الشلال ، وما اصغر ناتحي الان فوقها ! وقف هذا الجسم الحافل الحاشد من السستات جوانب الارض في مصر وائكترا وامريكا وإسلاليا وغيرها ، حول الكم بما لا تلمحت عين من ظلوا فوق السفين . لكنه مع قلةكمه الكم بما لا تلمحت عين من ظلوا فوق السفين . لكنه مع قلةكمه لذلك روح هما الحالم الذي يتكون العالم منها ، وهو لدلك مغذ يستمدالها ادق ماق حياته وحركته ، وهولذلك صغير عظيم ، لمن يعظمته الومان كل يوم بهما ترث علي الزمان من سلطان والتي تعظم على عظمة بما تستمله من الوجود في سلطانها وبما تذيه في الوجود من قسمها .

وإذا كنا صفارا فوق الاكمة فعاذا نكون فيما حولنا والاكمة ليست منه منها ملكورا معدناالطرف نو بد انتجنا غاية الشلال ليست منه منها ملكورا معدناالطرف نو بد انتجنا غاية الشلال وأحيداره فارتد دون هذه الفاية فيما حولنا من كتبان الرمل الهيلة، فاخلته وإماها الي الافق في موج لالاء تحت السيمة الشيمة الشيمة التياب وانتجاد ألى الغرب ، وتخطيبا به النهو فاذا بعض المجار تحيى في هذا المجيد العابس جيدة الإنتسام ، ثم ثبتت نصف أفرق الكات الجرائيت النابتة في الماد الجرائيت النابتة في الماد الجرائيت النابتة في الماد الجرائيت النابة في الماد الشير نظر الشلال الشيلال الشيلال الشيلة التي نظر الأن من قوتها ، ويدنت عملي ال

الصمت جمعنا حينا . ثم بـ داالجمع يتدرك القمة عائدا الي القارب . ياعجبا ! ما اكثرمايتغير منظر هذا السرب من الفيـــلة الحاثمة في الماء ، فكلما تدرك الهابط سفح القمة بدت تحت ضياء جديد فاخذت صورةغير صورتها ، فبعض بزداد من بعض اقترابا وبعض بزداد عن بعمض بعمدا ، وكذلك تنعمم المحسوسات بتغير موقفنًا منها ، فماذا يكون شأنٌ ما نسمية الحقائق في هذه النظريات من تصورات الذهن وابنية الخيال : وجلست اثناء هبوطي على حجر جاثم فوق الرمل وتلفت حولي فلم ار احدا بالقرب منى اذ كان كثيرون مايزالون بأعسلي القمة وكثيرون غيرهم وصـــــــلوّاالقارب . وَجَعَلَتُ ٱناجِّي نَفْسَى: الى جانب هذا الخلد الساجى تبدو حكمته في سكينة ماحولنا وطمأتينته . واتى لفى نجمواى اذ مرت العجوز البادنة معتمدة عَلَى نُوبِينِ وَهِي تُلَهِثُ فِينَزُونَهِ ۖ كَمَا كَانَتِ تَلَهِثُ فِي صَلَّمُ وَهُا. لكن انتسامة على ثفرها كانت تعبر عما يدور في خاطرها من عظيم الغبطة لانتصارها علىضعف الشيخوخة واقناعها بدلك نفسها انها ماتزال قديرة عملىحمل عبء الحياة التقيل اللذيذ وعدنا الى زورقنا فعاد بتسرب بنابين صحور الشمسلال حتى السَّفينة التي ظَّلْت في انتظارنا. وعلونا سطحها والشمس تتأهب للمغيب ثم أنتقلنا منها الى بريتانيا التني سارت بنا قبيل العشاء. وفي الايام التي قضيناها بهاحتي اسوان عادت الى خاطري صورة الشلال وصورتنا فوق الربوة نجاهد ، عبثا ، لنحيط بكل حدوده رغم ما نزعم من الاحاطة حتى بحدود المجهول . لكن هذا العجز الذي يمسكنا ونحنوقوف يزول اذا تحركنا فاختزنافي خبالنا صور الشلال وغير الشلال جزءابعد جزء ، وهذه الحب الات المختمزنة هي قوتنا وذخربا فالحباة وهيالميراث الذي نتعاقبه الاحيال فيزيد الانسانية مسلة بالوجود وسلطانا عليه . ويلفنا أسوان صبح الديماءويلفنا القاهرة صبح الخميس ، فعدنًا بهزنا برد الشيئاء بعدعشرة ايام قضيناها في ربوع لا تعرف الشناء .

# مصنر والسودان

ولست أربد من أجل هسفا البيسان أن أدلل على أن مصر والسدوان مرتبطان تاريخيا بروابط قديمة تجعل من حق مصر أن اطالب بالالزاس واللودين، ولست اطالب بالالزاس واللودين، ولست أربد كذلك أن أقيم الحجه على ما أنفقته مصر في السودان من مهجواموال أوان أرجم المالتاريخ لايسباب من الاسباب، فالتدليل التاريخي في مسألة كعلاقتم والسودان أشبة الاطبابا الحات التاريخي في مسألة كعلاقتم والسودان أشبة الاطبابا الحات التي تربط

إليل من غير حاجه للرجوع الماسائيد التاريخ ووتاقه ومنافة القول ذكر الرابطة الطبيعية بين مصر والسودان ومن توجبه هذه الرابطة من ضرورة توتيق الصلات بين هذين الجزاء وادى النيل ، وحاجة مصر الي توثيق صاده المستدات بنهر واحد ، وليس يصدق على مصر من أنها الكبرى ولوسلا النيل لكانت معمر بعض المسحراء الافريقية الكبرى ولوصلت هذه المصحراء مابين المحيط الاطلانطيقي والبحر ، لذلك كان هم الصريعي كل الازمان بل كانت حياتهم معلقة على هذا الله و ، فكل ماتناثريه مياهه من ظروف الطبيعة أو من عمل الانسان تتاثر به صدوعاً نظن التاريخ يذكر ان المصريف على التعلق على النيسل من عمل الانسان تتاثر به صدوعاً بعن الغن التاريخ يذكر ان المصريف فيضائه ، ولا نظن المصريف تشكيرهم في هذا المدين فيضائه ، ولا نظن المصريف فيضائه ، ولا نظن المدين فيضائه ، ولا نظن المدين فيضائه ، ولا نظن المحريف فكروف المودن فيضائه ، ولا نظن المحريف فكروف المودن فيضائه ، ولا نظن المحريف فلوق السودان فيضائه المجرى العظيم بين جروفه

فاذا كان أكبسر هم المصريخ متجها الى الجنوب وكان اكثر تفكيرهم في الصلات التي تربطهم بجاراتهم النيلية وفي توكيد هذه الصلات وتوثيقها فليس ذلك منهم جبا في القتم إذ اندفاعا وراء شهوة الاستعمار التي بجري وراهما كثير من الامم بل هو الحسرس الطبيعي على الحياة حرصا أصيلافي سليقة كل حي وفطرته الطبيعي على الحياة حرصا أصيلافي سليقة كل حي وفطرته السودان أوضعهمن حاجة السودان الوكيد الروابط بينها وبين السودان أوضعهمن حاجة السودان القل من حاجة عصر تعقيم على المناهم المناهم الله عنه منابع الميناها المناهم المناهم

مياهه كذلك تحيط الصحارى بالسودان وتفصله عن مصادر الخضارة ، ولقد بالغت الطبيعةفي ذلك حتى ليحسب الانسان حين ينظر الى خريطة النيل أنحوضه عالم مستقل فيــه كل ماتحتاج اليه الحضارة من أدواتهاوأسبابها ، ولقد فتحت مواني، على البحر الاحمر لتصريف تجارة السودان ولجلب التجارة اليه ، لكن هـــذه الموانىء لا تصلح ولن تصـــلح لتكــون باب الحضـــــارةً والعمران ، بلكانتالحضارةوكانالعمران يهبطان الى السودان من طريق مصر أكثر مما يهبطان اليهمن أي طريق آخر . ولذلك كان السودان بأرجائه الفسيحة هوالهجر الطبيعي لمصر تحمل اليه من أسباب حضارة العالم ما يشركه بنصيب في هذه الحضارة. وقد كان الغزو والفتحوسائلاالحضارة في الماضي . فكانتالدول ذوات الحضارة القوية تغير على غسيرها من الدول فتفيسد من حضارتها وتفيدها من الحضارة القوية ولذلك كثيرا مااتصلت الحروب بين مصر والسمودان لاستمقاء الصلات الطبيعية التي يجب ان يشمعر السودانيون والمصريون جميعابمحادبة اسباب ضعفها لا بالمحاربة في سمسبيل وصلها . على أن تقسدم العلم وتقريبه بين شعوب العالم المختلفة وتضييقه دائرة الارض جمسل الغزو والغتح منظورا اليهمابعينالمقت حتىمنالاقوياء الذينكانوا يستفيدون منهما . وكلما ازدادالهلم تقدما وازدادت الشعوب بعضها من بعض قسربا وتمتنت الروابط العقليسة والمعنسوية وتحطمت الحسدود والحواجز زادت اسباب التعارف والتفاهم واصبحت وسائل العنف والبطش بين الجماعات منظورا اليها بعين المقت والازدراء مثلها اليوم بين الأفراد والطوائف . ويومئه تكون بين شعبين متجاورين اوبين شعب واحد يقيم في بقعة من يقاع الارض يسر العلم اسباب الرغد فيها شيئاعجبا وأمرانكرا. ويومنذ يحل التضامن بين الشعوب محــــل التنافس . ويكون بين الشعوب المتجاورة التي تصل الطبيعة بينها اقوى دباطا وامتن عقدة . ثم تكون كل الإسباب الصناعية الطارئة على هلاً التضائن والمفسدة أياه موقوتةمرهونة بالزوال

القواعد الني نعضي بها ظـروفالحضـــارة في الوقت الحاضر . وادوات هدا التصمامن كثيره أشرنا الى بعضها حين الكلام عن مشروعات الرى الكبرى ، فهده الشروعات يجب أن لاتراعي فيها الا الاعتبارات الفنيه الني نؤدى الى حجز اكبر مقدار يمكن حجزه من مناه النيل لانتفاع الاراضي ازراعية الواقعة على شاطئيهمن اول مصر ذات الاولوية لماريحيه في هدا الانتفاع الى آخر منابع النيل . كذلك يجب على مصران تكون المنبع الذي تجرى منه اسباب الحضارة الى السودان ، فليس الى السمودان سبيل للحضاية غير هذا المنبع . ذلك لان المصريين اكثرالعناصرامتزاجاً بالسودانيين منذ اجيال طويلة ، ولئن كان هذا الامتزاج قد اقترن في احيان كثيرة بعناصر سيئة من جانب او من الجانب الآخر فانه خلق بين الشمين من الاواصر ماييسر التفاهم بينهما الى حمد كبير . والحضاره اذا مرتبعصر كان يسيرا ان يسيغها السودانيون بسبب هذه الاواصر . فأما اذاحملتها الى السمودان عناصر أخرى ولو كانت من امم اعلى من مصر في الحضارة كعبـــا فانها لاتتساقلم في السمودان بمتل السهولة التي تتاقلم بها حمين تحملها العناصر المصرية . ولعل الاسماب التي ادت في الماضي الي عدم نجاح مصر في حمل هـ فاأنعب، الانساني في السودان ان الدين كانوا يقومون برئاسة المصريين هناك كانوا من عناصر غير مصرية ، وأن المصريين الدبن كانوا مرءوسين لهؤلاء كانوا من طراز محتاج لاسباب الحضارة فلا يستطيع أن يقدمها لغيره . واعتقد اعتقادا اكيدا أن مصر ستطيع أن تعاون السودان في هذا المضمار معاونة جـدية اذاوجد من المصريين ذوى المكانة والمقدرة من يتطوعون لهذا العمل من غير أية فكرة سسياسية بل يدافع التضامن تحت تأثير الفكرة الانسانية السامية وحدها اعلم أن اعتراضا عمليا له نيمته يقف في هذا السببيل .

ذلك وجود الانكليز في السودان، وقيامهم بالحكم فيسه . وهم اعتراض صحيحاقا كان الانكليز يربدون حكم السودان لمجسرة الحكم والاستعمار فللانكليز مصالح يربطانية يقتضونها من السودان اهمها القطن الذي يزرع فيه . ونعل المواصلات الامبراط وربة بعض هذه المسالح كذلك . لكن الانكليز لا مصلحة لهم في اعاقة نقدم السودان وتحضيره ، وكلماتقدمت الحضارة في ألسب دان وكان أهله اقدر على الاسستفادةمن وسائل العلم كانو اكثر انتاجا في منوق العالم العامة من جوانبها المختلفة . ولأنكلترا في هــذا مصلحة أي مصلحة . ولأن كانت الظروف السياسية قد قضت في الماضي أن تقف مصر وانكلترا في السودان موقف الخصومة فاعنقد ان الانكليز والمصريين قد ادركواتمام الادراك سوء تلك السياسة وعفم نتائجها بالنسبة لانكلتراولمصر وللسودان جميعا . فمن الحكمة ـ وهذه هي الحال ـ ان يقدروا وجوب اتجاه السياسة في المستقيل الى غسير ما كانتعليه سياسة السودان الى اليوم وليس نظام الحكم في السودان هو المشكلة العويصة في رابي . وعنقد أن من المكن التفاهم في هذه المسالة بين مصر وانكلترا على أن تكون المسودان ومصرمنحدتين بينهما مشل نظام ال etederation>فيكون لكل في المسائل الداخلية حربة التنظيم والتشريع وترتبظان جميعها فيالمسائل الخارجية والمسائل العمة باتفاق مقررة قواعده وليس المفامهذا مقام تحديد او تفصيل لهدا الاتحاد قبل قبول مبدئه ، فافاعبلَ هذا المبدا كانوضعالتفاصيلُ يسيرا . واحسب أن مثل همداالنظام فيمرونته وقايليته للتحوير يستطيع أن يحقق غايات الاطراف المختلَّفة .

وقد بعكن اذا قبل مبدا هذاالاتحاد أن يترك النظر فيمصائع انكترا وامتيازاتها في السبودانالمحكومة السودانافسها تعلها في حدود المسائل المروكةبوجبانظام الإتحاد لتصرفها

ويخيل الى أن حلا كهذا فدينون مِن شانه أن ينهى مسالة

لاية مصلحة من المصالح واذا كان المؤتمر الامبراطورى البريطاني قد قبل مبدأ مساواة الممتلكات المستقلة مع انكلتراوأن يكون رباطها جميعا ولاءها للتاج وذلك لمصلحة الامب اطورية البريطانية ولفائدة السلام في العالم ، فأن منلهذه الفكرة الحرة فكرة الاتحاد بين مصر والسودان قد تسهل الوصول الى حل مسألة السودان حلا موافقا لمطلب مصر من غير مساس بما للدول من المصالح فيهما ولهذا الحل مزايا يعود أكثرهاعلى السودان كما أن لمصر منها فاثدة لا تنكر ، وهو في نفسالوقت يكفل لانكلترا أن تحصل من السودان على المصالح والامتيازات التي ترمي الى تحصيلها من غير أن تضطر لحمل عب المسئوليات المستقبلة التي تحملها اليسوم فيه وأول مزايا هذا الحل انه يحقق مايريد المصريون والسيبودانيون من وحدة القطرين ، من غير أن يجنى ذلك على عزة أي منهما ، ومن غير أن يعوق تقدمه متأثر ابعوا أنده وعقائده واعتبار اته القومية الحاصة ، وهو مع ذلك لا يجدمنالاعتراض عليه ما يجده الاندماج التام بين القطرين، فالذين يريدون هذا الاندماج يبنونه على التاريخ وعلى وحدة الجنس والعادات فيمصروالسودان ، وخصومالاندماج ينكرون وحدة الجنس ويذهبوناليان السودافيين غبر المصريين واليا أن طوائف العبرب في مصبروفي السودان لا تكون سواد الشعب في أى بلد من البلدينوانما هي أقليات جات فيعصور تطور الحضارة في مصر غير منعاداتها القديمة حتى لو أن شيئا من الوحدة كان موجودافي الماضيبين عادات المصريين والسودانيين فقد انقطع اليوم ، وسنوا اكان هذا الاعتراض صحيحا امباطلافهو لايغير من العلاقات الطبيعية التيبين القطرين والتي أشرت اليها من قبل ، وهو لذلك اذا أمكنجدلا أن ينهض عائقاً في سبيلً الاندماج فلايمكن أن ينهض عائقافي سبيل الوحدة

فالاتحاد السويسرئ والولايات الامريكية المتحدة ليس بين الولايات التي يتكون منها أى من هذين الاتحادين مثل ما بين مصـــر والسودان من شبه أو علاقة ءانما تصل هذه الولايات روابط المسلحة البحتة ، فأما سوى ذلك فيتلف بين ولاية وولاية اختلافا بينا - فسويسرا على صغر ما يتكلم أهلها ثلاث لشات مختلفة مى الفرنسية والالمائية والإيطالية ، ويدين أهلها بمذاهب مختلفة مختلف المنسية والالمائية الاروائيات الامريكية المتحدة تجميم مختلف المتحدة تجميم والمغات والالوان الكن رابطة الموارو المسلحة تسموفوق كل اعتبار آخر وتجمل من الاتحاد الامريكية ووالمسلحة تسموفوق كل اعتبار آخر وتجمل من الاتحاد الامريكية ووالمسلحة تسموفوق كل اعتقامه النظيه النظية

ثم أن اعتراضا آخر يقيمه جماعة من المصريين الفسهم يجعل الاتحاد وسيلة صالحة . ذلك أن نظام القبائل والعائلات قد زال من مصر ولم تبق منه ألا آثار لاقوة لها ولا سلطان وحل محله النظام الديمقراطي الصرفالذي يجمل الحياة المحسورية هي أعلى المحاف السودان فيا يزال نظام القبائل والمائلات هو النظام الاساسي الذي تقلق علم العجاعة السودان قد ولئي كانت النظورات العالمية المقبلة علمية المتعامد المحافظ المن كما دفست مصر نحو النظام الديمقراطي فأن علم التطور بحاجة الى زمان غير قليل . والى أن يتقفى الزمن الكارم لتمام هذا التطور فمن العسيم ؛ بل من التعسيف ؛ الخضاع السيودان النظام الذي تخضع عصر اليوم له .

وثمت اعتبار أخر بجلنالفضل نظام الاتحاد بين مصر والسودان على نظام الاندماج • ذلك المصر متهمة في سياستها بالراءالسودان باتها سياسة استمبار لا سياسة لحرير . وهذه النهمة تروجها

السنة السوء كما روجت من قبل تهمة حرص مصر على الاستئثار بمياه النيل . ولا تكتفى هـ ده الالسن باتهام المصريين بالميــل للاستعمار بل تذكر السوداتيين بايام قديمة كان نواب حاكم مصرفى السودان يسلكون مسلك العسف والاستبداد ويضربون هذا السلك نظاما لحكم المصريين ومع بطلان هده التهمة امام التاريخ والحق لان هــؤلاءالولاةالذين يوفدون الى السودان لم يكونوآ مصريين وانما كآنسوا منجنس ألحكام الذين يحكمونمصر نُفسها ، فانا نعتقد أن المصريين أحسرص من أن يتهمسوا بالميل للاستعمار وانهم يريدون للسودان التقدم الحقيقي نحو الحسرية . وذلك يتحقق تماما تحت نظام الاتحاد . فيومنذ يكون الصربون الذين يذهب ون للخدمة في السودان انما يذهبون بدافع محبة السودان والحرص على رقيه لابدافع استعماره وحكمه. ويومئذ يجد السودانيون الوسيلة للرقى ولتحقيق كل معانى العزة ولهذا الحل مزايا يعوداكثر هاعلى السودانيين انفسهم . فهو يطمئن جميع المصربين تمام الطمانينة على مشروعات الرى الكبرى ويزيل من نفوسهم كــلخوف من أن تكون هذه المشروعات يوما من الايام وسيلة لاكراههم على قبول مالايقب ونه اختيارا أو سبباً الرغام عزتهم واذلالهم ويومئذ تتسع الاراضى المصرية القابلة للاستغلال وتضعف فانفوس المصربين فكرة الهجرةالي زمن طويل مقبل ، واذ كانت النفس الانسانية غير مولعة بالانتقال آلآ بدافع المصلحة وكانالاكثرون لاينظرون الالمصالحهم الى السودان سيذهبون تحركهم عواطف انسانية سامية تربد أن قمتن صلة الحضارة بينالسودان وكافة مواطن الحضارة التي يتعدر انتقالها الى السودان عوطريق غير مصر كما سبق القسول . وما نشسسك في ان هؤلاء سيعاونون على سرعة رقى

السبودان في مضمار التقدم الانساني مادامت ادوات الحضارة

المادية تشباد فيه فتعسباون على نزايد سكانه وعلى اخذ ابنسائه بنصيب في المعارف اللازمة ازيادة الرغد والرخاء في ارجائه . ونعتقم ان السمودانيين يشعرون بشمعورنا هذا ، وان الانكلين الذين اقاموا بالسودان منذ افتتاحه وتعاونو امع المصريين في تنظيمه يشموون بهمما كانت احداث السبياسة قد دعت في بعض الظروف الى اعلان سيئات عن المصريين واعمالهم فيالسودان فالحقيقة التي لاربب فيهما أن المصربين كانوا دائما أشدالعناصر صلة بالسودانيين واكثرها عطفا عليهم ، وإنهم لم يكونوا في السودان تحركهم عاطفة الانانية التي تحرك غيرهم من النازلين اليوم فيه ، والتي ندفع هؤلاء الى ان يقصروا نظرهم على المصلحة الشخصية والحرص على اقتناء الثروه . وهذا الحل ادنى الى المصلحة البريطانية من نظام السمودان الحاضر . فهو حمل يرضى عزة السمسودانيين ويتفق وكرامتهم القوميسة . وهو لذلك يبعد السودان عن اسباب القلق لتي تكلف الحكومة البريطانيسة مسسموليات الامن والنظام في السودان وما يترتب على هــذه المسئوليات من نفقــات يحتملها دافع الضرائب الانكليزي من غيران بكون لاحتماله أياها ضروره ملجئة . ثم هو حل يتفق وتطور العالم في سبيل التضامن السلمي المنتج لخير الجميسع ، والذي اصبح يحل رويدا رويدا محل القوة والاكراه والاستعمار . وهومن جهة ثالثة اقسرار لنظام مرن لايتنافي مع ماتسريده انكلترا من تقدم زراعة القطن في السسودان ومن بحاح مشروع الجزير أنجاحاباهرا . وهو فوق ذلك بعين على هذا النجاح ويجعله اقرب منالاواقل نفقات بما بطوع للمصريين من الاخذ فيه بيد السودانيين ومعاونتهم اياهم معساونة هي لاشك خير واجبدي من معاونة الفلاتة وغير الفلاتة من المزارعين الطارئين . ولئن كأن المصريبون قد نرددوا في هذه المساونة لما دعتهم انكلترا اليهب من طريق شركة الجزيرة في سسنة ١٩١٣

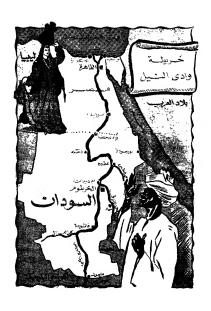

نذلك لان ظروف السياسة كانت يرملد سعنا الخدوف والفلق . بينا اقرار نظام كنظام الاتحاديين مصر والسودان وما يترتب على هذا النظام من الطمائينسة لتقوس الصرين يزيل كل اسباب الخوف والفلق .

وثمت اعتبال .آخر لايمكن ان يغيب من فطنسة السياسسة البريطانية وبعد تظرها ذلك انسواد المصريين لايمكن انبهدالهم بال أذا راوا السودان منفصسلاعنهم . وهم سيدكرون دائما کلمة وزیرهم شریف باشیا : «اذاترکنا السودان فالسسسودان لن یترکنا » ، وکلمة المستشسسسار الانکلسسری فوزار آ الانسسسمال المصرية : « السودان الزم لمصرمن الاسكتدية » . وأذا صبح ان مرت فتسرات من الوقت هدات نيهـــا عواصف السياسة لسميب من الاسماب واضطر المصريون الرفى عن حالهم سواء لعدم ملاءمة الوفتاو لان القادة الظاهرين منهم قد شيعت اطماعهم بما نالوا من المناصب والجاءو المسالع لانفسهم والدويهم فان هذه الفترات لايمكنان تدوم في حياة الامم مادام ثمت مايدهو الى تزعزع الامورفيها • كفائك لايمكن ان يغيب عبر فطنة السيماسة البريطانية وبعد نظرها أن السودان وحمر بينهما فضلاعن رابطة النيلالطبيعية رابطة اللغة والعقيسدة والجوار • وهذه روابط لاوجبودلها عند اى من الدول الاخبرى المتاخبة للسودان • وطبيعى مع تقسم السوقى والخضسارة فسى السودان ان تزداد عقسة هسمه الروابط متانة وان ينظر السودان لصر بمثل العطف الذي منظر مصريه للسودان. ويومتذلايترك السُّودَانُ مَصر اذا حَي تَركته ولا يُعكن أن يغيبُ عَن فَطَّنَّةُ السياسة البريطانية ويعد ظرها خيراً أن فترات القلق اصلح الفترات للشبعوذة المسياسية وابعدها عن ان تكون الظرف الملائم للاتفاق الودى المعفنول فاذا كان ذلك كله صحيحا كان البوقت الحساضر انسب الاوقات للتفكير فياتحاد مهر والسودان على المبادى السمابق ذكرها والله والتعرقت ممكينة وهدو فكل اتفاق يتم فيه يتسم بعبه رويه وتفكير ويكون منبعنا عن اعتقاد 
صحيح بصداحه .
ولقداكست لي اقامتى القصيرة بالسودان صحة هذا الراي الذي 
ولقداكست لي اقامتى القصيرة بالسودان سية هذا الراي الذي 
لتتطور نظميم الحاضرة في اتجاه يتفق وسيرة العالم الحاضرة .. 
هذه السيرة التي لامفر من وصولها الى ايجاد مشابهة كبيرة بين نظم 
الحسيم في مختلف دول العالم بسبب ما تقرب المواصلات الدول 
بعضها من بعض .. فهم بحاجة في هذا السبيل الى معونة صادقة 
مخلصة ليست لها ابة عابة سياسية ؟ واذا كان وجسود 
مخلصة ليست لها ابة عابة سياسية ؟ واذا كان وجسود 
الإكتار الأشراف على تقدير أعة القطر، في سهار الجرية مرشانه 
التعديد الماد المناسية على المورة عرضانه 
التعديد الماد المناسية الماد الجرية مرشانه 
التعديد الماد الماد المادة الماد الماد الماد والماد والماد الماد الما

الحسكم في مختلف دول السالم بسبب ما تقرب المواصلات الدول بعضها من بعض ـ فهر بحاجة في هذا السبيل الى معونة صادقة مخلصة ليست لها ابة غابة سياسية ، واذا كان وجسود الإنكليز للاشراف على تقديز واعتلقطن في سهل الجزيرة من شانه ان يعطيهم في ذلك فتلا مسالحافان العارق بينهم وبين الإنكليز في اللغة والجنس والعادات والدين يجعلهم بحاجة الى المصرى القريب منهم في ذلك كله والدى درس الانكليز عن قرب ، والذي لايرجو بعد وضع قواعدالاتحاد بين مصروالسودان ، الا ان يعهد السبيل ليقاء هذا الاتحاد وثيقا متينا بهيدا عن العثرات والاضطراب .

# كتب للجميع كتب قيمة بقروش زهيدة

| الان | حتى  | Ļ | منه | ىدر | ۰ |
|------|------|---|-----|-----|---|
|      |      |   |     |     |   |
| ~    | .all | à | 1.1 |     |   |

| 1 - آبار في الصبحراء - مجموعة قمص معربة الاستاذ معسود                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| كامل المحامى                                                                                                            |
| ٢ - الفسساحات الباكي - احاديث عن النورة المرية وذكريات عن النورة المرية وذكريات عن الميا والشباب للاستاذ فكري اباطه بك  |
| اسب واسبب مرساد فدري ابحه بع                                                                                            |
| ٣ - الف ليلة الحسديدة - افراج جديد لهسدا الصم الأريد في                                                                 |
| الادب العربي للاستاذ عبدالرحمن الحميسي                                                                                  |
| <ul> <li>إلى السرى السرى السرى السرى السرى السرى السرى السرى السائق</li> </ul>                                          |
| للاستاذ سعد مكاوى                                                                                                       |
| <ul> <li>حسنتوق الدنيا معمومة صور فكهة من اغباة كلاستاذ</li> <li>ابراهيم عبد القادر المازني</li> </ul>                  |
|                                                                                                                         |
| <ul> <li>٦ فرعون الصنيقي _ مجموعة قصص مصرية عصرية طلبسسة</li> <li>الاستاذ محبود ليمود بك</li> </ul>                     |
|                                                                                                                         |
| <ul> <li>٧ ــ الشرق والقـــرب ــ مجموعة قصص لصور الحياة المرية مع<br/>مقارنتها بالحياة في بلاد القرب للدكتور</li> </ul> |
|                                                                                                                         |
| - محمد عوض محمد بك                                                                                                      |
| ٨ _ قضـــايا الحـب _ مجموعة من اغرب وامتع القضايا التي                                                                  |
| عرضت على المحاكم الصرية في مختلف                                                                                        |
| بلاد القطر للاستاذ فانق الحوهري المعامر                                                                                 |
| ٩ _ حيشنا في فلسطن _ تسجيل تاديخي لمسادل الجيش المرى                                                                    |
| <ul> <li>٩ حيشنا في فلسطين - تسجيل تاريخي لمارى أَجْيشَ المرى<br/>في حجلته لانقاذ فلسطين من الارهاب</li> </ul>          |
|                                                                                                                         |
| الصهيوني للصاغ النبيد فرج                                                                                               |
| 10 - الف ليلة الجديدة - الجموعة الثانية من مدا الصم الغريد                                                              |
| للاستاذ عبد الرحمن الخميسي                                                                                              |
| ١١ - في المسمسراة - مختار الرايا التي شرت في السياسة                                                                    |
| الاسبوعية لفقيد الادب الشيغ عبدالعزيز                                                                                   |
| البشرى                                                                                                                  |
|                                                                                                                         |
| ١٢ - غاديات رائحسات - مجبوعة نصص معريه منتزعة من صمير                                                                   |
| اخياة تصور النفال العنيف بن الجب                                                                                        |
| والعواطف الاخرى للاستاذمعمودماًامرحفيً                                                                                  |
|                                                                                                                         |

١٢ \_ صــــانغ الحب \_ مجموعة من اللمس الوالميسة ، جرت حوادثها في القاهرة وباريس ولنسدن للأستاذ احسان عيد القدوس 15 \_ دموع وضمحكات \_ مجبوعة قصص واقعية لمثل مافي اقياة من ماكس وخواتمهما للسكاف بالسبكيم الإستاذ عباس حافظ 10 \_ عند ما تحب الراة \_ مجنوعة ضمن بصرية تعسسور تقسية للرأة وتحلل غواطمسها كالسستاذ حلمى مراد الحامى 17 - حاجى بايا الاصفهائي - عن جيس موريه بقلم درس عساص مجموعة من خرافات فارسي واهلها تضحك اعمى تأثأس شبحكا ١٧ \_ جرائم ومرافعات \_ الاستاذ يوسف على العصى \_ مجموعة من الشهر القضايا الجنائية القرمة علتي الأوت هنتمام العالم كله ١٨ \_ الطريق الى السمادة \_ الفيلسوف الامريكي منري لنك خسساء قروت محبود \_ ابحاث عبلية تجربسية للتخلص من متاعب الحياة والصول عل 19 ... موعد في الجنسية .. فمعر واقعة عن الإيقال المرين اللين استشهدوا فى فلسطين للصحفى المروف الاستاذ حلمي سلام ٢٠ \_ نجيب الريحــاني \_ داسة وافية دفيقة خياة نجيب الريحاني يظه الاستاذ عنمان العنتبل ٢١ - صدور عن سريف : مورة ملائة غياة الريف بنا فيد عن نميم وشقاء ، ومسرات واحزان للسكاتب البدع الاستاذ محبد زكي عبد القادر ٢٢ ــ الحب في التلريخ \_ اشهر قصص اغب التساريخية الاستاذ

تمن كل نسخة من هذه الكتب

### ٥ قروش

تطلب من شركة التوزيع المعرية ٨ شارع ضريع سعد بالقاهرة



• إن الناس يعننوك المصلف ومصوب لانهم يون في حياة أبطالها فانهم ينديده ومنت منت بحاربهم

ه حیاکات الحیاۃ لیست الایخارب قلم پذیرہ ہے ۔ پندللے بی اعمارهم و حاُنت تصنیف الی عمدی صدات بعتدرے شاہفے

، وان تضيف الدعم بصرات بعند عنه العصص النانقرك ها خد مصر حر**ل محدد** 

المدد الثاني يعبدر يوم ١٥ توفمسير

يصدر قريبا مممممم



عكبرالرحمث الخمليثى

يطلب من مكتبة النهضة الصرية 4ش عدلى باشا ومن جميســع الكتبات الشهيرة



ن ادمه ال بعرف ساطاتك وبعرف حصف بشمها وهو في أحيامه وأسعاره بلام كل ذوق ويواق كلمية آباء وقد السخامية فأن الحوالة العالمة أنجية في تصميها وقيما وإذا أنست إلى راهيم أدميال أنجيك معرته الطبيعي الحل كما أن المطبى السكيريائي أدميال الدى يطبى وحده آبيا وجبة علم كامة جدير بعدير ووضاء ربات السائرل . ويستل في كل جياز هن أجهزة أدميال التصبيم وسحو الهن المدسى وتعرد اللهة





آويين الأدمن المنطراليدي شركة الشرق الأوسط للمشروعات والتوزيع والبخيارة مسارة ايربسيادة ٢٣سترين ارشدا التاجسيرة الكتاب القادم من تتب البييم وراء القضبان للاستان احمد حسين بعدد في اولديسمبر سنة ١٩٤٩

♦٥ \صفحة ٥ قروش

مركة مستاهية مصرية من مت - > - القاهة مؤسسانصناعات الكبرى وشركات"مصر " مركزه المرئيي ١٥١ ش محريك فريد"عمادالدي بابقا" يؤدى جيع أعمال البنول فرع الاسكندية - ١٩ شارع طلعت حرب باشا ولبنك فروع ومكاتب ومنوبيان باهري القطالاي ولده مراسلون في جميع انوادالعالم قسم صنوق المنتوفير يجيع على الاقتصاد والادخار قسم تأجير الحزي الحديث - الإيجار بشروط مناسبة





## جرار فزعبون

أكثرا لجرارة إنتاجا وأقلها استهتزكا



يؤدى جميع الأعمال الزراعية

بعجرد اللمس بأطراف الأصابع كمناية بمتازة تحتجميع الظروف الزراعية الوكلاء في الشرق الأوسط

شرَيَرُ الرُق الأُوسِط للمشرق عات والتوزيع صالة العض نامهية شارعى عمادالدين وه ويزيالقاهرة

أولكل شهرعماج صدر اخيرا العدد الجديد الممتاز الهج اطلبه من باعة الصحة

24 19